# تاريخ والبلاد والعربت والتعودة

الدولة السعودية الأولئ

الجزءالرابع عهدابلمام عيدلارث سعود

(نهَاية الدَّوْله الشُعُوديّة الأولى)



# الريح البالو والعرب السفودة

# الدولة السعودية الأولئ

الجزءالرابع عهدا لإمام عبدلاربن سعود

(نهاية الدَّوْله السُّعُودية الأولى)

الطبعة الثانية ١٤١٤هـ-١٩٩٣م حقوق الطبع محفوظة

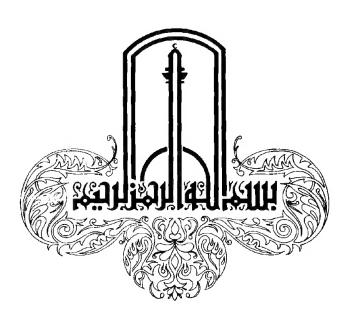

# فضيلة التاريخ

( إن علم التاريخ علم شريف ، فيه موعظة واعتبار ، واطلاع على حوادث الدهر الدوار ، ومعرفة أحول الماضين ما يوقظ الأذهان والأفكار .

وقد قص الله علينا بعض أخبار الأمم في الكتاب، قال الله تعالى : ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ) .

فمن اعتنى بشيء من أخبار الماضين، فقد أتحف هدية وافرة لمن بعده من الخالفين ، تتشرف بذكرها أوطانها ، وتفتخر بذلك ملوكها وسكانها . . )

ابن بشر -

# وثائقنا

نلفت النظر إلى الوثائق التاريخية الخطيرة المطوية التي أثبتنا صوراً عن أصولها وأتبعناها بترجمتها العربية -- إن كان أصلها تركياً – ونخص بالذكر :

| الصفحية |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 179     | ١ – كتاب الإمام سعود إلى باباخان            |
| 145     | ٧ – كتاب محمد علي عن معارك عسير             |
|         | ٣ – كتاب طوسون عن ضرورة التظاهر بالرغبة     |
| 141     | في مصالحة الإمام عبد الله                   |
|         | ٤ – رسائل ابراهيم باشا عن معاركه في الرس    |
|         | والشقراء والدرعية .                         |
| 777     | ٥ – أمر السلطان العثاني بإخلاء نجد          |
| 777     | ٣ ــ رسالة محمد علي عن تحركات محمد بن مشاري |
|         | ۷ — شکوی الشریف یحیی بن سرور من سوء         |
| 709     | معاملة محمد علي له وحرمانه السلطة والموارد  |
|         | الخ الخ                                     |
|         |                                             |

# بسم لالله الارحن الارحميم

عَوْتُ مَعَالَى الآخ الدكتور مُسْتَيِرِ العَجْلانِي مُنْذُ سَنَوات وَعَوْتُ فِيهِ خُلُقه العَالَى ، وَأَذَبه الجَهَر ، وَاطلاعه الوَاسِع ، وُقدرته التي لاحَدّلها عَلَى كِبَابة السَّارِ عَلَى مُوَاصَلة بِكُل حَوَادِثِهِ وَأَحدَاثِهِ بِأُسلوب رَائِع يُشَجِع القَارِئ عَلَى مُوَاصَلة الاطلاع ، وَيُعِكِنه من اسْتيعاب مَا يقلّ .. وَتِلِكَ مِيزة رَبّا لا نُوفَى للعَديد مِن المُوفَى السَّعَاب مَا يقلّ .. وَتِلِكَ مِيزة رَبّا لا نُوفَى للعَديد مِن المُقرّخين ، فَهُ مَ قَد يُوفَقُون لِسَرَد الآخدَاث لكِنَهُ مِنى كثيرِ مِن الأحيان لا يَسْتَعليه للوَّرْخين .. يَصْحَب أَساليب المُورْخين ..

لقدا هتم المؤلف بكِدابة المرابخ الدولذ السعورية وَبذَل في سَبيل ذلك الكَثير مِن الوقت والجهد والعناء واطلع على العديد مِن المؤرّخين والعامِين وعَيل العربية وارتحل إلى بلاد كشيرة والنقى بالعديد مِن المؤرّخين والمعامِين وقدم بَعْد كُل هذا العناء المشكور سِلسِلته السّاريخيّة عن الأسرة السّعودية الكريعة في كل أذوارها.

وَكِنَابِه هَذَاعَنَالإِمام عَنَ اللّهِ سُعُودِ سَجَدِ اللّهِ وَهُوَاَحِدَ الْأَبِطَالِ المَجَاهِدِينَ فَي اللّه وَالذَينَ نَصَرُوا دِينَ الله بِهِ مَا نَهِ مَ وَالْمَوَالِهِ وَحَدَيْتُه عَنْه الْمَتِدَادُ صَادِق دِينَ الله بِهِ مَا نَهِ مَ وَالْمَوَالِهِ وَحَدَيْتُه عَنْه الْمَتِدَادُ صَادِق لَحَدَيْتُه عَنْه الْمَتِدَادُ صَادِق لَحَدَيْتُه عَنْهُ مَ حَدَيْتُ مُخْلِصٍ لَحَدَيْتُه عَنْ الله وَرَضِي عَنْهُ مَ حَدَيْتُ مُخْلِصٍ لَحَدَيْتُه عَنْهُ اللّهِ وَرَضِي عَنْهُ مَ حَدَيْتُ مُخْلِصٍ صَادِق . يَتَحَرَّى فِيهِ كُل الأَحداث وَيَعِنُ وها إلى مَصَادِهِ اللهُ عَلَي مَتَادِق . يَتَحَرَّى فِيهِ كُل الأَحداث وَيَعِنُ وها إلى مَصَادِهِ وَوَيَعْ اللّهِ هَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْه . الذينَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهُ عَلَيْه .

وَسَيُواصِلُ بِإِذِنِ اللّهِ عَضَى هَذِهِ الْأَخْدَاتُ حَتَى يَقِفُ السَّا مَعَهُ عَلَى عَهُدُنا الفَيصَلِى المقاصِر الذي يَغْمَ وفيهِ أَبْنَاء هِمَذِهِ المَسْلَمَةُ وَالْمَسْلِي الْمَعَاصِر الذي يَغْمَ وفيهِ أَبْنَاء هِمَ وَالمَسْلِي اللّهُ وَالدّنا الفيصَلِ المفدّى الذي نَذَر الله والمعتلّ الله والمعتلّ الذي نَذَر فَعْمَتُ المفتى الذي نَدَى الله والمعتلّ الله والمعتلّ الفاصِل الإن الله والمعتلّ المفتى مَن الله المفتى المؤمن المناصِل المناصِل المناصِل المفتى من المنتكل المشتروعة القيت وليضك عبين يدَى شباب هذه المباهد وصحال المناصين والعرب المؤمن والعرب المناصين الذين جاهدُوا في الله حقّ جهاده ومَا ذَاهُ تها المضافي المناصين الذين جَاهدُوا في الله حقّ جهاده ومَا ذَاهُ تها من الصّعاب الله المناصين الذين جَاهدُوا في الله حقّ جهاده ومَا ذَاهُ تها من الصّعاب الله المناصية المؤمناة . وَحِمَهُ والله وَعَفَى عَنْهُم .

جَسَنِ عَبدالله آل الشَيِّخ

A1898 / 11 / 11

مقت مترالمؤلف

« أنت قوي يا ابراهيم ، وأبوك محمد علي أقوى منك ، والسلطان محمود أقوى من أبيك، ولكن الله . أقوى منكم جميعاً ! ي ١٠٠٠

بهده الكلمات المتفجرة من القلب ، خاطب الإمام عبد الله ابن سعود، بعد سقوط الدرعية ، خصمه المنتصر ، ابراهيم باشا ، في اجتاع حضره كبار القدادة العسكريين ، وبذلك تحدي صلف ابراهيم باشا، المزهو بقوته وذكره بضعف البشر ، مها يبلغ جبروتهم ، أمام الله سبحانه ، لا تزول ولا تقهر !



صورة الامام عبد الله بن سعود التي نشرها «هوغارث» وأخذها عنه ويندر وغيره منالمؤلفين العرب والأجانب وهي تشبه الصورة الاولى التي تخيلها رسام أنكيري

 <sup>(</sup>١) وجدنا هذه الكلمات في الرسالة التي بعث بها (روسيل) قنصل فرنسا في مصر ، في عهد محمد علي ، الى وزارة الخارجية الافرنسية ، وهي محفوظة في وثائق الوزارة بباريس .

يقول و دليل الخليج الفيارسي ، The Gazeteer of the Persian Gulf والفيارسي المناعدة ١٠٨٩ - إن الإمام عبد الله بن سعود كان ، في اجتماعه مع ابراهيم باشا ، ( محافظاً على كرامته ومقامه ، وإن لم يستطع إخفاء شعوره المكبوت .. وقد اشترط ابراهيم باشا على الإمام عبدالله أن يسافر إلى مصر ، فطلب منه الإمام أن يمهله أربعاً وعشرين ساعة المتفكير في الأمر ، ففعل ، وكان يخشى خلال ذلك أن يهرب الإمام إلى الصحراء ، ولكن الإمام عاد .. وأعلن استسلامه ، بشرط أن يهرب عية أهل نجد الذين اشتركوا معه في القتال وأن تصان بلدة الدرعية

بهذا اللقاء - أو الصلح . أو الاستسلام . . - انتهى عهد الإمام عبد الله ابن سعود ، ولكن المنتصرين الذين صالحوه وارتضوا بشرطيه غيدروا . . فلم يصونوا حياة المقاتلين ، ودمروا الدرعية ، وقتلوا الإمام في استانبول ، فذهب مم الشهداء .

من النمار . )

توفي الإمام سعود يوم الاثنين ١١ جمادى الاولى سنة ١٢٢٩ ه. فخلفه ابنه البكر الإمام عبد الله بن سعود ، في غمرة الحروب القائمة بين جيوش محمد على وابنه طوسون ، من جهة ، وبين المجاهدين من رجال الدولة السعودية الاولى من جهة ثانية ، وقد استمرت هذه الحروب ، تتخللها فترات قصيرة من المهادئات ، طول ولاية عبد الله كانت كلها ملحمة ، بدأت قبل توليه الإمامة وقيادة الجيوش ، وانتهت باستسلامه في منتصف شهر ذي القعدة من سنة ١٢٣٣ ه. أي أربع سنوات ونصف السنة .

هذا الكتاب ..

كتبت صفحات منه بمداد امتزج فيه الدمع بالحبر .. ذلك أنها تروى ..

- .. قصة مدينة فاضلة الدرعية استشهدت بين أيدي مفامرين مأجورين ، لا يعرفون اللقيم الدينية والانسانية معنى ..
- .. قصة حضارة بدأت تتنفح في قلب الصحراء ، كما تتفتح أزاهير الربيع ، فهب عليها إعصار صوحها وكاد يقتلعها من جذورها . .
- .. قصة الامة العربية؛ التي أشرقت شمسها مرة اخرى من هنا ، من الدرعية ، بعد أن غابت طويلاً في ظلمات الشعوبية ، والجهل، والتآمر، والإنحلال، والطفيان.. وألوان الفساد التي كانت تمثلها الامبراطورية العمانية في عبودها المتأخرة!
- .. إنها قصة نهاية الدولة السعودية الاولى ، التي وضع أسسها في نجد : الداعية المصلح ، الإمام محمد بن عبد الوهاب ، والأمير العربي النبيل ، المعروف بالوفاء والمضاء : محمد بن سعود .



صورة الإمام عبد الله بن سعود كا نشرها (أنكيري) في كتابه (ابراهيم باشا) الموضوع باللغة الفرنسية ، ويبدو لنا أن هذه الصورة من صنع رسام . لم يحسن تصوير وجه الإمام ، لأنه كان جميلاً جداً . وهدن الملاحظة تنطبق أيضاً على الصورة التي نشرها هو غارث .

رأى السلطان المثاني أن هذه الدولة حممت تحت راية التوحيد أكثر جزيرة العرب ، وبلغت من القوة مبلغاً عظيماً ، وأنها في طريقها إلى استعادة بجد الأمة العربية في أحسن أيامها ، وأنها سوف تحرر البلاد العربية الخاضعة للسلطان العثاني كالشام والعراق ومصر ، بعد أن حررت الحجاز وحرمت السلطان من لقب عزيز : خادم الحرمين !

... ارتمدت فرائص السلطان المثاني في استانبول واهتز كرسي عرشه من تحته ، واستبد به الخوف .. ولكن السلطان لم يكن قوياً بنفسه ، فالتمس من ينقذه من هذا ( الكابوس ) المرهق ، فلم يجد إلا رجلاً مغامراً يستجيب لرغباته ، وهو : ( محمد على ) . . مغامر أرناؤوطي ، لا يعرف اللغة العربية ، كان تاجر ( تنباك ) ، ثم أصبح رئيساً لعصابة من المحاربين .

جاء محمد على اله القاهرة في ظروف عصيبة ، واستطاع بالمكر والرشوة أن يتولى الزعامة في مصر ، ثم استطاع أن يتخلص من ( الماليك ) الذين كانوا يسيطرون على الحكم ، بمذبحة رهيبة سالت فيها الدماء أنهاراً ، فلما فرغ من ذبع الماليك ، مستميناً عليهم بأبناء وطنه (الأرناؤوط) ، انصرف الى التفكير في الخلاص من الأرناؤوط ، حتى لا يستفحل أمرهم.. فقتل بعضهم وأرسل بعضا الى الحجاز ليموتوا هناك ، وجمع جيشاً من ( المرتزقة ) من كل جنس ، ومن الفلاحين المصريين البؤساء الذين ساقهم بالسياط .. وأرسل كل هؤلاء تباعاً الى الحجاز ، ليستولوا على الأرض المقدسة ويعيدوا الى السلطان العثاني لقباً عزيزاً فقده ولقاء هذه الحدمة .. كان محمد على يطمع بأن يعطيه السلطان ولاية الشام بمواردها الكثيرة ، ويطلق يده في أرض اليمن ، يستولي على بنها الثمين ويحتكر بيعه في العالم ، فتاجر ويطلق يده في أرض اليمن ، يستولي على بنها الثمين ويحتكر بيعه في العالم ، فتاجر التنباك ، لم تتغير ( شخصيته ) بعد توليه الحكم في مصر ، وصعوده من الحضيض الى القمة ، ولكنه أراد ان يضف الى تجارة التنباك : تجارة الن !

أليست مأساة — مهزلة .. ان يتولى حرب الدولة السعودية الأولى ، باسم الدين والعروبة .. مغامر كان همه إطفاء نورهما والقضاء على حملة لوائهها ؟!.. ولكن الله سبحانه وتعالى لطف بهذه الدولة المؤمنة، بعد محنة، فنهض زعم

شجاع من آل سعود ، وهو الإمام تركي بن عبد الله ، بتحرير بلاده من الفزاة ، ورفع راية التوحيد وأسس الدولة السعودية الثانية ، واتخذ الرياض قاعدة لها ، وسيكون ذلك موضوع كتابنا القادم ، إن شاء الله .

# ولاية الامام عبد الله بن سعود

### هل بويع عبد الله بولاية العهد؟

جرت العادة ، في الدولة السعودية الأولى ثم في اللدولة السعودية الثانية حقى وفاة الامام عبد الله بن فيصل ، على مبايعة الأبناء بالإمامة بعد الآباء ، ولو كان في الأسرة من هو أكبر من ابن الإمام سنا وأخطر شأنا ، ثم تغير الأمر في أواخر الدولة السعودية الثانية ، حين تعاقب أبناء الإمام فيصل بن تركي على الإمامة ، وهم أخوة . . . ومضى الأمر على هـنا الأساوب بعد وفاة المغفور له الملك عبد العزيز ، مؤسس المملكة العربية السعودية ، رحمه الله .

ليس معنى ذلك أن الإمامة منصب وراثي ، كان للأبناء ثم أصبح للأخوة ، فالإمامة في البلاد العربية السعودية ، لا تشبه الملكيات الوراثية الأخرى في بلاد الشرق والغرب ، وإنما هي أسلوب خاص من الحكم يتميز باتباع القواعد الشرعية المرعية في الاختيار والبيعة ، بل هو نوع من الانتخاب يتم عادة على مرحلتين :

المرحلة الأولى: تسمية الإمام القائم لولي عهده ، وأخسفه البيعة له من أصحاب الحل والعقد ومن الجماهير.

المرحلة الثانية : البيعة (أو تجديد البيعة وتوكيدها) لولي العهد حين يدعى الى تولى الامامة ، بعد وفاة سلفه الامام القائم .

فهل بويع الامام عبد الله بن سعود بولاية العهد، في حياة والده ، ثم جددت له البيعة إماماً بعد وفاة أبيه ، أم أنه بويع بالامامة ابتداء ؟

لم يذكر لنا ابن بشر ولا غيره من مؤرخي نجد متى تمت مبايعة عبد الله بن سعود بولاية العهد، ويكتفي ابن بشر بالقول إن المسلمين بايعوا، بعد وفاة الامام سعود ، ولي عهده ابنه عبد الله .. ووصف عبد الله بأنه ولي عهد أبيه ، يعني أن البيعة أخذت له في حياة أبيه سعود ، ولكن شيئاً من الشبهة يحوم حول ذلك لسدين :

الأول : ما قيل من منافسات وقعت بين عبد الله وبين عمه واخوته حول إمامته .. مما يحمل على الظن بأن هؤلاء لم يلتزموا ببيعته من قبل !

الثاني : أن ابن بشر ، عند كلامه عن ولاية سعود ، قال :

( وفي هــذه السنة توفي الامام سعود ... جدّدت له البيعة في الدرعية في اليوم الذي قتل فيه أبوه ) ..

وهكذا يرى ابن بشر في ولاية الامام سعود (تجديداً ) لبيعة سابقة أخذت له بولاية العهد . . وهو لم يقل ذلك عند كلامه عن مبايعة عبد الله ، وإنما قال إن المسلمين بايعوه . . . فن المحتمل أنهم بايعوه ابتداء لا تجديداً وتوكيداً لبيعة سابقة . . .

#### مبايعة عبد الله بن سعود بالامامة :

إن لم يكن الأمير عبد الله بن سعود قد بويىع بولاية العهد في حياة أبيه الامام سعود ، وهو أمر تشككنا فيه ، وقد يكون شكنا في غير موضعه ، فالشيء الثابت هو أن الامام سعود كان يقدم ابنه عبد الله على سائر اخوته ، وكان يكل اليه أحيانا قيادة الجيوش أو شن الغارات – وهو الأسلوب المتبع عند الأثمة في التمهيد لخلافتهم – وكان عبد الله ، إلى ذلك ، أكبر أبناء سعود وأعلمهم ، ولعله كان أعقلهم أيضاً . . ويبدو أن سيرته كانت أقرب الى قلوب رجال الدين والشعب من سيرة اخوت الآخرين ، وأخص منهم أولئك الذين خالفوا أوامر أبيهم وذهبوا الى عمان يشنون الغارات ، ويجمعون الأموال . .

وخلاصة القول: إن الناس اتجهوا بقلوبهم وأبصارهم بعد وفاة الامام سعود الى ابنه البكر الأمير عبد الله بن سعود .

#### كيف بلغته وفاة أبيه وبايعه الجمهور :

توفي الامام سعود يوم الاثنين ١١جمادي الأولى سنة ١٢٢٩ في مدينة الدرعية وكان ابنه عبد الله يومند غائباً عن الدرعية ، في جهات الحجاز ، ومعه مقاتلون كثيرون من كل النواحي، يغير بهم على بوادي حرب، الذين انضعوا الى صفوف الأعداء . . وقد بلغته وفاة أبيه وهو نازل على ماء « الخانوقة ، ، في عالية نجد، فقام الشيخ علي بن الشيخ بتعزيته وتعزية الناس وبابعه، ثم بايعه الحاضرون من المقاتلين وغيرهم ، ثم تابع سيره الى الدرعية ، حيث بايعه أهلها ووفدت عليه الوفود من سائر الجهات تبايعه وتؤيده .

قال ابن بشر في أخبار سنة ١٢٢٩ :

( وفيها سار عبد بن سعود ، رحمه الله بجميع المسلمين من أهل نجد، الحاضرة والبادية ، خرج من الدرعية أول السنة ، فاجتمع عليه جميع النواحي ، وقصد جهة الحِجاز – وذلك قبل وفاة أبيه سعود رحمه الله – ومعه على بن الشيخ ،

رحمه الله تعالى ، فأغار على بوادي حرب ، وهم في الحيرة قرب و صفينة م ، القرية المعروفة في تلك الناحية ، فأخذ عليهم إبلا وغنماً كثيرة ، ونزل بالغنائم صفينة ، وقفل منها فلما وصل الى ( الخانوقة ) ، المساء المعروفة في عالية نجع بلغته وفاة أبيه ، وهو نازل عليها ، فلم يشعر المسلمون بذلك حتى قرأ بهم علي بن الشيخ في صلاة الفجر بسورة الجمعة والمنافقين ، فلما بلغ قوله تعالى : ﴿ قُلُ إِن الموت الذي تفرُّون منه فإنه ملاقيكم ﴾ فهم منه بعض الناس من لفظه بالآيات وفاة الإمام ، لأنهم يعلمون أنه مريض ، فلما فرغ من الصلاة قام الشيخ علي في الناس ووعظهم موعظة بليفة وعزّاهم واستشهد بهذه الآية وأورد عليها كلام العلماء والمفسرين ، فانتحب الناس بالبكاء .

ثم قاموا وبايعوا عبد الله ، على دين الله ورسوله والسمع والطاعة . . . وقفل عبد الله من موضعه ذلك إلى الدرعية . )

# الحركة الثقافية والحركة الاقتصادية والاجتماعية

كان عهد الامام عبد الله بن سعود سلسلة موصولة من المعارك ، لم تدعه يتفرغ لرعاية النهضة العلمية والاجتاعية ، ولكننا نرى أن و تباطؤ ، النهضة بسبب الحروب لا يعني توقفها وانقطاعها تماماً ، فقد بقيت جذوة التعليم الديني متوقدة ، وكنا أشرنا - في كتابنا عن الامام سعود الكبير – الى أن الدولة السعودية الاولى سبقت العالم كله ، اقتداء بسنة النبي ميالية ، الى وضع مبادى مكافحة الأمية ، وإلزامية التعليم ، وذلك أن الإمام سعود كلف أمير كل بلد أن يختار عدداً من سكان البلدة ويلزمهم بالتعليم ويعطيهم من المال ما يكفيهم .

وكان آل الشيخ الذين ظهر فيهم علماء من الطبقة الاولى ، في طليعة الماملين على نشر النعلم ، وكان في كل بلد عدد من العلماء يقومون بتدريس العلوم الدينية والعربية في المساجد أو في الدور ، وكانت بلدة الدرعية أكبر مراكز التعليم الديني في الدولة السعودية الاولى ، فكان طلاب العلم يفدون اليها من كل الجهات ، وأكبر الظن أن الحركة العلمية كانت قاصرة على علوم الدين ، وخصوصاً التفسير والحديث والفقه الحنبلي ، وأما العلوم التي يقال لها العلوم « الكونية » فلم يكن لها وجود ، لاشتفال الناس بالحروب .

لا نعرف إن كانت الطباعة البدائية ، على الحجر ، مُعرفت في الدرعية ،

فنحن لم نجد إشارة الى ذلك في أي كتاب ، ولذلك كانت المؤلفات تعتمد في نشرها على الوراقين الذين يكتبون منها نسخاً معدودة يتداولها الناس ، وربا طبعت أوائل الكتب النجدية في الهند أو العراق ، وكان طلبة العلم يستوردون المؤلفات الفقهة المشهورة من الشام والعراق ومصر .

ولم يظهر ، فيا نعلم ، شعراء من الطبقة الاولى في تلك الفترة ، وأكثر الشعر الذي قرأناه تغلب عليه المسحة الدينية ، وكان الشعر النبطي ، العامي ، مقام ، فكان ينشد في مجالس الأمراء والأعيان ، وكان الأمراء أنفسهم ينظمون الشعر النبطي ، ولا نستطيع ، على كل حال ، أن نتكلم عن حركة شعرية ذات بال في الدولة السعودية الاولى ، والله أعلم !

#### الحركة الاقتصادية :

نزلت بالدولة السعودية ، في عهد سعود الكبير ، بجاعة دامت عدة سنوات، ويقول ابن بشر إن الجوع في نجد اشتد على الناس ( ولكن الله جعل لهم الأمن العظيم في نواحيهم ، يسافر الرجل الى أقصى البلاد مناليمن وعمان والشام والعراق وغير ذلك ولا يخشى أحداً إلا الله ، وصارت الدرعية لهم ردءاً كأنها البصرة والأحساء ، فمن أتاها بنفسه أو عباله وسع الله عليه دنياه ) .

وهكذا كانت الدرعية ، بما توافر لها من موارد مالية وما يأتي اليها من أرزاق ، في عيش رغيد ، وكانت تفيض من خيراتها على من يفد عليها من البلدان الاخرى الحرومة ، وكان الناس يشترون حاجتهم من الطعام وغيره من البلدان الأخرى بسهولة لشيوع الأمن وسلامة الطرق ، ولم يعمد الإمام سعود الى « تسعير ، المواد الغذائية والأكسية وغيرها ، ولكنه كان عد المحتاجين بالمعونات المالية والغذائية التي تضمن لهم ضرورات المعيشة ، وبذلك عرفت الدولة السعودية الاولى نوعاً من « الضمان الاجتاعي » ، فكان الأغة يتعهدون المنكوبين والأيتام والأرامل والفقراء ويجرون عليهم من بيت المال ، وكانوا يفعلون مثل ذلك طبعاً لطلبة العلم حتى يستطيعوا النفرغ للدرس ، وكل هذا أيعد مساهمة حسنة في تخفيف الأزمات الاقتصادية التي كانت تجتاح البلاد بسبب القحط .

# وثائقنا ومراجعنا أ

كان مرجعنا الأول والمفضل ، في تحقيق أخبار هذا العهد: تاريخ ابن بشر ، ولكننا لم نكتف به ، كما فعل كثير من المؤلفين غيرنا ، ولم نكتف كذلك بزيادة يسيرة عليه نقتبسها من هنا وهناك . . وإنما رجعنا الى الوثائق التي وجدناها في استانبول ، ولندن ، وباريس ، والى كتب ومجلات ومجموعات نادرة طالعناها بصبر وجلد لنظفر منها ، بعد عناء ، بالواقعة التاريخية الصحيحة ، والكلمة المفيدة النافعة ، والرأي الحصيف ، ولولا رعاية صاحب الجلاله ، الملك فيصل المفدى ، وتشجيمه لنا وعطفه علينا ، لما استطمنا المضي في هذا العمل الكبير ، فالشكر المناس مسرة أعظم من سرور الناس بما أحسن الميهم ، وكذلك شأن الأنمة النبلاء وقادة الشعوب العظهاء .

ولا يفوتنا كذلك اسداء الشكر الى صاحب المعالي ، وزير المعارف ، الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ ، الذي عرف ما يستوجبه تحقيق التاريخ السعودي من جهد، فلم يبخل علينا بمؤازرته وتشجيعه ، بل تلطف أحياناً بقراءة ما كتبناه وأمدتا بما عنده وهو عالم - من ملاحظات وتصويبات ، جزاه الله خيراً كثيراً.

ونعود الى الوثائق ... لنقول ، في غير فخر ، ووضعاً للأمور في مواضعها : اننا أول مؤلف عربي كشف عن الوثائق العربية والتركية المحفوظة في استانبول والتي تتصل بالتاريخ السعودي ، وقد أشرنا الى ذلك في الجزء الأول من كتابنا ( تاريخ البلاد العربية السعودية ) (۱) ، وكنا كذلك اول من كشف عن وثائق ومراجع كثيرة نادرة تتصل بهذا التاريخ وجدناها في لندن وباريس وغيرهما من البلدان الغربية والشرقية ، ولما عدنا من رحلاتنا قلنا لمعالي وزير المعارف ، بكل صراحة ، اننا تركنا أعداداً كبيرة جداً من الوثائق والمراجع لم نستطع لا تصويرها ولا نسخها ولا تلخيصها ، فتفضل معاليه بانتداب الأديب الفاضل الشيخ محمد أمين التميمي الذي يحسن اللغة التركية ، للسفر الى استانبول ولنسدن لتصوير تلك التميمي الذي يحسن اللغة التركية ، للسفر الى استانبول ولنسدن لتصوير تلك الوثائق ففعل وصور شيئاً منها ، وعاد ، ولما ينته ... فالمسألة فوق جهد الفرد الواحد ، فضلاً عن الرحلة الواحدة !

.. ان الأمل معقود الآن بدارة الملك عبد العزيز ' التي يترأسها معالي الوزير الاستكمال جمع الوثائق التاريخية ' وتصنيفها وترجمتها ' وتلخيصها ' والقيام على دراستها والإفادة منها ' ووضعها بين ايدي الباحثين' وفق الله كل عامل مخلص' وكل جندي من جنود النهضة العظيمة القائمة في المملكة .

#### قيمة الوثائق:

ليست الوثائق زينة .. 'تعرض في الممارض .. ولكنها 'تستخدم في تحقيق الوقائع التاريخية ، والكشف عما أغف له المؤرخون أو أخطأوا فيه .. بل هي مادة التاريخ الموثوقة ، ولولا عنايتنا بهذه الوثائق وبالمراجع النادرة أو المطوية .. لما اختلف كتابنا عن الكتب التي صدرت قمله !

وسيدرك القارىء ، عنت مطالعته لكتابنا ، قيمة الوثائق والمراجع التي استعناً بها على إخراج هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) ترجم لنا أكثر هذ، الوثائق عن التركية الأستاذ فوزي هنانو ، وقد تصرفنا قليلاً بترجمته الحرفية محافظين ما استطمنا على سلامة الممنى ، شاكرين لسيادته ولفيره بمن اشتركوا في ترجمــــة النصوص التركية ، حسن مؤازرتهم .

وحَسَّبُنَا ، بعد ، أننا خطونا إلى الأمام خطى متواضعة.. ومهدنا الطريق فليلا لمن يؤلف بعدنا ، ويتجاوزنا ، ولكننا نعترف بأننا لم نبلغ الفاية المنشودة ولا دنونا منها . فهناك وثائق كثيرة لم نطلع على شيء منها ، وخصوصاً ما هو موجود منها في مصر .

أما ما نشرناه في كتابنا من الوثائق المصرية فقليل جداً ، أخذناه عن كتاب الاستاذ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ( الدولة السعودية الاولى ) ، وما زلنا في شك من صحة الرسائل التي ينسبها المؤلف الفاضل إلى الإمام عبد الله ابن سعود ، فأسلوب كتابتها يختلف كثيراً عن الاسلوب المألوف في نجد في تلك الأيام، ويستبعد أن يصدر عن الإمام عبدالله بن سعود مثل الكلام الذي تضمنته، وإنا لنرجو أن نوفق إلى التثبت من هذا الأمر والحصول على مزيد من الوثائق في الطبعة الجديدة لهذا الجزء ، وفي الأجزاء التالية من كتابنا ، والله الموفق !

### **-7-**

# المعــارك

### في عهد الامام عبد الله بن سعود

قلنا إن عهد الإمام عبد الله بن سعود كان سلسلة موصولة من المعـــارك التي خاضها ضد محمد على وابنه طوسون وابنه البكر ابراهيم .

#### معارك محد علي:

فأما محمد على ، الذي ذكرنا في كتابنا السابق « عهد الإمام سعود الكبير » قصة مجيئه الى الحجاز ، فيمكننا تلخيص ما فعله منذ بدأت ولاية الإمام عبدالله ، في شهر جمادى الاولى ١٢٢٩ ه. ( ١٨١٤ م. ) حتى عودته (أي عودة محمد علي) الى مصر في رجب ١٢٣٠ ه. ( حزيران ١٨١٥ ه. ) كما يأتى :

١ – أرسل حملة كبيرة الى القنفذة ، تميهداً للزحف الى اليمن ، فاستولت على البلدة ولكنها اضطرت الى الفرار منها ومنيت بخسائر جسيمة .

٢ – أرسل حمله أكبر من الاولى – قدر عدد أفرادها بعشرين ألف مقاتل –
 إلى وادى زهران ، فمنيت أيضاً بهزيمة شنيعة .

٣ – ثم حارب الجيوش التي يقودها فيصل بن سعود ، في « بسل » فتغلب عليها ، فسار الى « تربة » واستولى عليها بسهولة بعد أن أعجزته . . ثم استولى على بلدان عسير كلها . .

وتوضح لنا هذه الخارطة التي رسمناها خط مسيرة حملات محمد علي في أعالي الحجاز – ابتداءً من الطائف – وفي بلدان عسير .



#### معارك طوسون :

لم يستطع طوسون ، خلال مقام والده في الحجاز ، تحقيق أي انتصار ، اللهم إلا استمادته و الحناكية ، من السموديين ، وقد أمره أبوه ، عند عودته الى مصر ، بالبقاء فيها والتوقف عن الحركة .. ولكنه أراد أن يصنع شيئًا يفاجىء به أباه فأرسل الرسل معهم الأموال والهدايا والعهود والضانات الى أهل الرس والخبرا وبعض القرى فاتفقوا معه وأدخاو، بلدانهم سلماً .. ولما استعد

الإمام عبد الله لمحاربته ورأى طوسون عجزه عنه صالحه وتراجع الى الحناكية ، واتفق مع الإمام على خط يفصل بينها بحيث يكون ما بعد الحناكية للإمام، وما دونها لطوسون .. وبعد عقد هذا الصلح غادر طوسون الحجاز الى مصر في شهر شعبان ، أي بعد عودة أبيه بأسابيع قليلة !

### معارك ابراهم :

بعد فترة الهدنة ، التي غاب فيها محمد على وابنه طوسون عن الحجاز ، واستمرت سنة ، أو أكثر ، جهز محمد على حملة جديدة بقيادة ابنه ابراهيم باشا، كان الغرض منها الاستيلاء على الدرعية ، لا الإكتفاء بالحجاز .. وقد فصلنا أخبار هدذه الحملة ، وتبين لنا الخارطة مسيرة جيش ابراهيم باشا ابتداء من الحناكية حتى الدرعة .



معسّارك محسّد عسّاي

# مواقف المتحاربين

في شهر جمادى الاولى من عام ١٣٢٩ هـ . – ١٨١٤ م . وهو الشهر الذي توفي فيه الإمام سعود وبويـع لابنه عبد الله بالإمامة ، كانت المواقف الحربـة للجانبين المتحاربين كما يأتى :

- ١ محمد علي في مكة ، يستعد لغزو عسير واليمن . .
   وابنه طوسون في الطائف ، يستعد لاستنناف القتال في تربة .
- الامام عبدالله بن سعود في الدرعية يجهز لنفسه جيشاً
   يؤدب به العربان الذين ساعدوا المصريين .. وأخوه
   فيصل يستعد لقتال المصريين في جبهة تربة ..

وجاءت الحركة الاولى ، لهذه الجيوش المتحفزة للحركة ، من ناحية محمد على ، الذي رأى أن خصومه ، في عسير ، يعتمدون كثيراً في تموينهم على ( القنفذة ) مجراً ، و ( تربة ) براً ، فقرر الاستيلاء على هذين الموقعين !..

ويقول الجنرالفيفان إن عدد جنود محمد على لم يكن يتجاوز يومنذ أربعة آلاف مقاتل ، ثم جاءه من مصر ثلاثة آلاف رجل، فأصبح عدد جنده سبعة آلاف ، ولكنه كان يدّعي أن جيشه يضم خمسة وثلاثين ألف مقاتل، ليخدع أعداءه ويوهن عزائمهم!

# معركة القنفذة

يقول بلايفر إن محمد على كان يطمع في ثروات اليمن – وخصوصاً بنتهما المشهور – وكانت خطته تتلخص باستخدام الشريف حمود لمحاربة النجديين ، ثم التخلص من الشريف حمود والإستيلاء على بلاده ، ثم التفلفل في اليمن ، مجيلة الإتفاق مع إمامها على قتال النجديين ...

أرسل محمد على إلى الشريف حمود مندوبا اسمه (الآغا يوسف) ويطلب مؤازرته ضد النجديين و فتهرب حمود من الجواب و فتابع المندوب طريقه إلى صنعاء و هناك أحسن إمام اليمن وفادته ولكنه اعتذر له عن محاربة نجد واكتفى بالإذن له باستخدام عدد من الداوات في نقل الجنود المصريين عبر البحر الأحمر!.

لم يحقق المندوب ماكان ينشده محمد على عند إمام صنعاء والشريف حمود من المؤازرة ، ولكنه عاد يحمل اليه أخباراً كثيرة عن عسير واليمن ، وفي مقدمتها أن ميناء القنفذة سهل المأخذ ، باسط ذراعيه للفاتحين !.

وهكذا أرسل محمد علي خمسة عشر ألف جندي إلى القنفذة ، وعقد لواءهم لحسين آغا وزين أوغلو .

هاجم المصريون القنفذة في جمادى الثانية من عام ١٢٢٩ ه. ، وكان هجومهم عليها من البر والبحر في وقت واحد ، وقد رموا حاميتها المؤلفة من خمسائة مقاتل عسيري بالمدافع والقذائف، ولما يئست الحامية من جدوى المقاومة طلبت

الأمان وسمح لها بالجلاء عن البلدة ، ودخلها ( العساكر المصريون ، وليس بها غير أهلها، فقتلوهم وقطعوا آذانهم وأرسلوها إلى مصر ليرسلوها إلى استانبول ) (١٠.

استولى المصريون على القنفذة بسهولة ويسر ، ولكنهم ارتكبوا غلطة حربية هائلة ، وهي أنهم لم يستولوا على المين التي تمد القنفذة بماء الشرب، فأسرع طامي ابن شعيب ( أبو نقطة ) إلى الإستيلاء على المين وحبّس الماء عن القنفذة ، ثم طوق البلدة بثانية آلاف مقاتل ، فأراد المصريون فك الحصار والوصول إلى الماء فعجزوا عن ذلك وسقط منهم قتلى كثيرون وأصبحوا مهددين بالموت عطشا ، فرأى قادتهم أنه لم يبق لديهم سوى وسيلة واحدة للنجاة من الموت ظمأ أو الأسروهي . . العودة إلى جدة ، فأسرعوا إلى سفنهم الراسية في الميناء لا يلوي أحد على أحد ، تاركين كل ما كان معهم من خيل ومتاع ومؤن وخيام وسلاح . . فجاء رجال عسير ، الذين يقودهم البطل الشجاع طامي وأخذوا كل ذلك غنيمة (٢) .

### معركة زهران :

في أواخر سنة ١٢٢٩ هـ. أرسل محمد علي جيشاً مؤلفاً من بضعة آلاف مقاتل إلى وادي زهران للاستيلاء عليه واتخاذه قاعدة ومنطلقاً للحركات الحربية ، لما لهذا الموقع من قيمة (استراتيجية) عظيمة ، ورجما كان له من وراء ذلك غرض آخر وهو الانتقام من (طامي) الذي استرد القنفذة واضطر المصريين الى الهرب محالة مزرية!

يقدر ابن بشر عدد أفراد الحملة المصرية إلى وادي زهران بعشرين الف مقاتل من الترك و المغاربة ، وهذا العدد مبالغ فيه كثيراً ، وأما عدد المدافعين عن وادي زهران ، تحت قيادة زعم تلك الناحية الشيخ بخروش علاس، فلم (يحدده) ، وإنما اكتفى بالقول أن طامي أمده بعشرة آلاف مقاتل ، ( وانضمت اليه طوائف شعلان . . وابن دهمان . . وابن حابس . . وغيرهم ، وحصلت المواقعة بين الترك

<sup>(</sup>۱) ابن بشر .

<sup>(</sup>٢) الجبرتي .

وبين تلك الجنود الحجازية والتهامية قرب حصن بخروش واقتتلوا قتالاً شديداً ، وانهزم الترك هزيمة شنيمة ، فغنم المسلمون خيامهم ومحطتهم وزهبتهم وأزوادهم وبغالهم ، وقتل من الترك مقتلة عظيمة ، أكثر من ألف ، ولم يسلم منهم إلا من هرب على الحبل ) .

# هل طلب محمد علي الصلح ؟

مني محمد عبي بالهزيمة في القنفذة وزهران ، وانهزم ابنه طوسون في تربة وضرب عليه الحصار في الطائف، فلهاذا لم يسرع عبدالله الى قتال محمد علي وابنه وهما في هذه الحالة من الضعف والإنكسار، وتركها يسترد ان أنفاسها وينتظران آمنين مدداً جديداً من مصر ؟

.. ولماذا شغل عبد الله نفسه بقتال عربان من مطير وحرب قبل القضاء على الخطر الأكبر الذي يتهدده ؟

.. ولماذا أرسل ؛ بعد ذلك ؛ أخاه فيصل الى تربة ؛ ليكون قائداً لجوع المسلمين هناك ؛ مع أنه كان مطالباً ؛ في تلك اللحظات الحرجة ؛ بأن يتولى هو نفسه القيادة ويضرب ضربته الحاسمة ؟

# الخلاف بين أبناء سعود :

يشير بعض المؤرخين الى اختلاف وقع بين أبناء سعود كان سبباً في إضعاف عبد الله واضطراب سياسته وبطء تحركاته . . ونحن لا نملك عن هــــذا الحلاف وآثاره إلا قدراً محدوداً من الحقائق ، بل إشارات غامضة ، كالتي جاءت في إحدى مقامات الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حبث يقول :

( توفي سعود وهم غزاة على ما كان معيناً لهذا المعسكر من البوادي فأخذوا وغنموا ، فبقي لهم من الولاية ما كانوا عليه أولاً ، إلا ما كان من مكة والطائف وبعض الحجاز .

وبعد وفاة سعود ، تجهزوا للجهاد ، على اختلاف كان من اولئك الأولاد ، فصاروا جانبين :

- جانباً مع عبد الله .
- وجانباً مع فيصل .

ويقول الشيخ عبد الرحمن أيضاً إن محمد علي حج سنة ١٢٣٠ ه. وكتب الى فيصل بن سعود يطلب منه أن ( يصالحه على الحرمين ، فأبى فيصل وأغلظ له الجواب ، وفيا قال :

( لا أصلح الله منا من يصالحكم حتى يصالح ذئب المعز راعيها ) ومعنى ذلك أن الأمير فيصل رفض عرضاً للصلح من غير أن يستشير في ذلك أخاه الإمام !..

# معركة بسل

كان محمد على داهية ، فأعلن ، بعد هزية جيشه في زهران ، أنه سوف يحارب النجديين حرباً لا هوادة فيها ولن يدعهم حتى يخرب عاصمتهم الدرعية ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك ، فأمر جماعة من جنده أن يطوفوا في شوارع مكة بأحمال من بزر البطيخ ، ويقولوا للأهالي إنهم يريدون زرعها في أراضي الدرعية ، بعد تهديها وتحويلها إلى أرض للزراعة ! . . (١)

كان ذلك نوعاً من الحرب النفسية ، ولكنه كان اسلوباً ناجحاً قوًى عزائم جنده وأخاف خصومه ، فلم يسرعوا إلى قتاله ، وهكذا استطاع محمد على أن ينتظر آمناً ورود الإمدادات الجديدة من مصر ، فيتقورى بها ويصبح قادراً على خوض المعارك وتحقيق الانتصارات!

وكانت المعركة الاولى التي خاضها ضد الجيش السعودي الذي يقوده الأمير فيصل : معركة بسل .

تمد ممركة (بسل) من أعظم الممارك في تاريخ الحروب المصرية في جزيرة العرب ، ويشبهها دريو بمعركة (اوسترليتز) ، التي انتصر فيها الامبراطور الفرنسي نابوليون ، وتعد ها فرنسا من أعظم أمجادها الحربية ، ويتساءل دريو: لماذا لا يحتفل المصريون بذكراها كل عام ؟

<sup>(</sup>۱) انظر دریر .

وبسل قلعـــة بين الطائف وتربة ، وكان النجدبون متجمعين عليها ، فسار اليهم محمــد على بجيشه ، وقاتلهم ، ثم نشر في اليوم السابع من صفر ١٢٣٠ ه. بلاغًا على أهل مكة ، قال فيه ما خلاصته :

(خرجنا من مكة في ٣٦ محرم ، يوم السبت ، ووصلنا إلى «كلاخ ، يوم الاربعاء ، وكان قصدنا الوصول إلى تربة ، لمحاربة الوهابيين الذين كان يقودهم فيصل ، ومعه طامي بعشرة آلاف من عسير ، وابن شكبان وابن دهمان وابن قطنان وبخروش ، وكل عرب بيشة والدواسر والبقوم وعرب الحجاز وصبيا والعارض ، مجيث يبلغ مجموع عسكرهم أربعين ألفاً .

وقد أغراهم الشيطان ودفعهم إلى مهاجمتنا ، فتركوا تربة وساروا إلى وبسل م.. فأرسلنا اليهم عدداً من فرساننا ومدافعنا ، فوجدوهم منتشرين على الجبال ، وقد قاوموا قواتنا مقاومة شديدة ، فتابعنا حملتنا عليهم ولم نترك لهم متسعاً للراحة ، وأغلقنا الدروب والمنافذ التي يستطيعون الهرب منها ، ثم وصلتنا نجدات جديدة ، فقمنا بحملة جديدة عليهم واتبعنا معهم خطة بارعة فاستدرجناهم إلى النزول من الجبال إلى السهل .. فانتصرنا عليهم ورويت سيوفنا من دمائهم ، وقد استولينا على خمسة آلاف فرس وبعير ، وأسرنا عدداً منهم ، وغنمنا مؤناً ومعد ات كثيرة .

ثم تابعنا سيرنا إلى تربة ، التي كان فيصل لجأ اليها ، فوصلنا إلى ضواحيها يوم الثلاثاء ، فلما عرف فيصل بمسيرنا هرب من البلد بسرعة ، واستسلمت الينا الحامية التي كانت فيها ، فدخلناها بسلام ) .

## رواية ابن بشر :

( في أول هذه السنة – ١٢٣٠ – جرت الوقعة المشهورة بين فيصل بن سعود
 وبين الترك في « بسل » ، القصر المعروف قرب الطائف .

كان مع فيصل ١٠ آلاف مقاتل من نجد ٬ وعشرون ألف مقاتل من عسير وألمع وزهران وغامد وغيرهم . اجتمع هؤلاء المقاتلة في و غزيل ، ، بئر كبير .. قرب تربة ، ثم ساروا من هناك إلى النرك المجتمعين على بسل .

في اليوم الأول نازل المسلمون الترك وقتلوا منهم عدداً كبيراً ..

في اليوم الثاني جاء محمـــد علي بعساكر كثيرة مدداً . . ووقع قتال شديد ، فثبت فيصل ومن معه . . وانهزم رجال غامد وزهران ، ثم رجال طامي ، ثم عثمت الهزيمة واتصلت على جموع المسلمين لا يلوي أحد على أحد .

ولكن الله حمى المسلمين فاستطاعوا النجاة ، ولم يقتل منهم إلا نحو مائة .. وتفرقت الجموع ، وعاد فبصل وابن قطنان وابن شكبان .. إلى تربة ) .

#### وصف الفربيين لمعركة بسل:

يقول جيوفاني فيناتي Jiovanni Finati إن محمد علي كان يمر بين صفوف حنوده ويقول:

( إن مستقبل مصر وشرفها مرهونان بهذا اليوم ) .

وقد أوكل إلى فرقة من المفاربة أن تكون طليعة الهجوم .

ثم أخذ سجادة وبسطها على الأرض ووضع عليها نارجيلة ، وقال :

( لن أرجم عن هذا المكان أو أموت ) .

ويقول دريو ان عدد المقاتلين في صف محمد على كان أقل من مقاتلي فيصل ، ولكن آليات محمد علي كانت أكثر وأمضى ، وقد انتصر محمد علي بحيلة بارعة ، وذلك انه أنزل الوهابيين من الجبيال والتلال إلى السهل ، حيث فتكت بهم أسلحته بسهولة .

#### وسف برکهارت ،

ويقول بركارت ان آخر كلمات سعود إلى ابنه عبد الله كانت تحذيره من مقاتلة الترك في السهل ، وكان على الوهابيين أن يتذكروا هذه الوصية ، ولو طبقوها لما انهزموا ...

كان بركهارت مقيماً في مكة أثناء معارك بسل ، وقد وصفها لنا وصفاً جميلاً ، فقال ما خلاصته : ( في ٢٦ محرم سنة ١٢٣٠ ه . - ٧ يناير سنة ١٨١٥ م . ) بدأ محمد علي زحفه إلى كلاخ فبلغه وهو في طريقه اليها ان الوهابيين متجمعون على بسل ،وان فرقة منهم هاجمت حلفاءه بدو عتيبة ، فأرسل بعض رجاله وعليهم الشريف راجح لمؤازرة عتيبة ، وسار هو وكبر جسه إلى بسل ، لمقاتلة الوهابين .

كانت قوة الوهابيين تقدر بخمسة وعشرين ألفاً ، معهم قليل من الخيل، ونحو خسة آلاف بعير، وليس معهم مدافع ، وكان أكثرهم من أهل الجنوب، وأمير الجميع فيصل بن سعود، ومعه ابن خرشان شيخ تربة ، وابن شكبان شيخ بيشة، وبخروش رئيس زهران وغامد، وابن دهمان رئيس شمران ، وغيرهم .

بدأ الفرسان الترك الهجوم ، وبقي الوهابيون معتصمين بالجبال ، فوقعت بين الفريقين مناوشات، وهرب جماعة من الترك إلى مكة ، فكان لهزيمهم أسوأ الأثر في نفوس الأتراك في مكة ، لأنهم خافوا أن يذبح الوهابيون الجنود الترك عن يكرة أبيهم ، وقد رأيت تركيا يستأجر مكارياً عبلغ كبير من المال ليوصله إلى جدة خوفاً من دخول الوهابية مكة وذبحهم من يجدونه فيها من الترك أو أسرهم . .

أما أنا فقد التجات إلى الحرم المكي مع عبدي الأن الوهابيين يعرفون للمساجد حرمتها ، ولكننا فوجئنا بعد ذلك بقلمل بأنباء هزيمة الوهابيين . .

ذلك ان محمد على وصلته نجدة جديدة من ألفي مقاتل واتبع خطة حربية ماكرة وفهم على الوهابيين ثم تظاهر بالهزية وليستنزلهم من الجبال التي كانوا ممتنعين فيها ولا سبيل إلى قهرهم وهم عليها .. وقد نجحت خطته وفنزل الوهابيون من الجبال ليلحقوا في زعهم المنهزمين .. ولكن محمد علي كان لهم بالمرصاد وفكر عليهم وهزمهم هزيم منكرة وقتل منهم وأسر أكثر من خسة آلاف ..

ويقال ان الشريف راجح دخل بعد انتهاء المعركة خيمة كبيرة كانت لأحد كبار الوهابيين ، فقال له محمد علي : لمن الخيمة ؟ .

قال : لفيصل بن سعود .

قال: هي لك بكل ما فيها ..

وفرح الشريف بهذا العطاء ، ولكنه لم يجد في الخيمة أكثر من ألفي قرش .. إن سبب هزيمة الوهابيين هو نزولهم من الجبال ودخولهم المعركة في السهل ، حيث كان الترك بمدافعهم وأسلحتهم وفرسانهم أقدر منهم على الانتصار فيها . ومع هذا ، قام أفراد من الوهابيين بأعمال تعد غاية في الشجاعة ، فابن شكبان ، مثلا ، اخترق ببضع مئات من رجاله الجبهة المصرية ، ونجا . .

وبخروش قتل بيده اثنين من قادة محمد علي ، ثم عقر جواده ، ولكنه تسلل الى صفوف المصريين وأخذ جواداً من جيادهم وامتطاه وهرب به . . ) (١٠ .

# ملاحظتان لابن بسام :

ويقول الشيخ محمد البسام أن رؤساء الجيوش هم الذين أشاروا على فيصل بالخروج من تربة ومهاجمة محمد على قبل أن يتكاثر عسكره ..

وهم أيضاً الذين أشاروا عليه بالنزول من أعالي الجبــال الى أسفل ، حتى يتقي مضرة المدافع ، فلما نزل ظن الجنود أنه انهزم ، فوقع الفشل .

#### رواية المقامات :

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في مقاماته أن محمد علي، بعد رفض فيصل الصلح الذي عرضه عليه ، أخذته العزة والانفة ( فسار الى بسل . فاستعجل فيصل بمن معه فساروا اليه في بسل ، وقد استعد لحربهم خوفاً مما جرى منهم ، فأقبلوا وهم في منازلهم فسارت علمهم العساكر والحنول فولوا مدبرين .

لكن الله أعز المسلمين فحبس عنهم تلك الدول والخيول ، حتى وقفوا على التلول ، فسلم أكثر المسلمين من شرهم ، واستشهد منهم القليل ، ولا بسله في القتال ، أن ينال المسلم أو منه ينال ، وتلك الأيام نداولها بين الناس ) .

<sup>(</sup>١) هرب بخروش وقع في معركة زهران ، التي جوت بعـــد معركة بـــل ، كا روى ذلك المؤرخ الفرنسي غوان .

# استسلام تربة

يقول بركهارت إن محمد على سار إلى تربة بعد أربعة أيام من انتصاره في بسل، وكان على رأس جنوده ، وكانت معه مدفعية قوية ، واصطحب معه عدداً من النجارين والحدادين والمعهاريين ومعهم كثير من العمال يحمساون الفؤوس والألفام ، وذلك لقطع أشجار النخيل التي تحيط ببلدة تربة وهدم أسوارها ، لأنه كان يرى أن هذين الحاجزين — النخيل والأسوار — هما اللذان كانا السبب الحقيقي في إخفاق ولده طوسون وهزية جيوشه عند أبواب تربة .

ويقول (فيناتي) إن أخبار هزيمة النجديين الساحقة في بسل وصلت بسرعة إلى تربة ، فعم الرعب ، وهرب الرجال من البلدة ولم يبق فيها إلا النساء والمستضعفون من الرجال والأطفال وقليل من ملاك الأراضي . .

أما غالية ، زعيمة تربة المجاهدة ، التي أرسلت إلى محمد علي كتاباً تتحد الله وتقول له: (إن لم يخرج جنودك من بلادنا فسآتي بنفسي اليهم وأطردهم من كل مكان يختبئون فيه .. ) فقد خرجت مع بعض رجالها إلى الدرعية ، بعد أن تخلى عنها كل الناس .

ويقال إن محمد على حاول أن يفاوضها ، فرفضت، وكان محمد على يشتهي أن يمسك بها بأي اسلوب ويأخذها معه إلى مصر ، لتسير في موكبه ويعتز بانتصاره على هذه البطلة -- الاسطورة . ويزعم الشيخ محممه البسام أن فيصل بن سعود بعد هزيمته في بسل توجه إلى المرأة غاليمة ، وانها لما علمت ( بنصرة الروم عليه ، أغلقت الأبواب دونه ، وأخذت ترميه بالبنادق والأطواب ، ففر" إلى أخيه منهزماً ) .

وهذا كلام غير صحيح ٬ ولو انها فعلت ذلك ما ذهبت إلى الدرعية ..

وينقل البسام رواية اخرى غير صحيحة عن غالية ، فيزعم أنهـا أخذت مواثيق من محمد علي باشا على نفسها وملكها وما تملك من آلة الحرب من خيل وركاب وأسلحة ، وأنها بقيت في تربة . .

ولكن البسام نفسه يعود فيكذب هذه الرواية ويقول ( إنها لما انهزم فيصل وأيقنت بالقهر ، أخذت ما عز" ، وتوجهت إلى الدرعية . . وملك محسد علي أرضها وديارها وأموالها ) .

رواية ابن بشر :

ذكر ابن بشر في أخبار سنة ١٢٢٩ ه. ان عبدالله بن سعود أمر أخاه فيصل بالمسير إلى تربة ويكون قائداً فيها لجموع المسلمين التي فيها من تهامة والحجاز وغيرهما ، مع من معه من أهل نجهد ، وكان الأمير على الجيوش قبله غصاب المتبعى .

ويقول ابن بشر ، بعد ذلك؛ إن فيصل ورؤساء جيوشه، طامي وابن قطنان وابن شكبان ، وغيرهم ، توجهوا ، بعـــد هزيمتهم في بسل ، إلى تربة ( وهم يظنون أن الناس يجتمعون فيها بعد الهزية ، فوجدوهم قد تفر قوا . .

ثم إن محمد علي ، صاحب مصر ، والترك رحاوا من بسل ، وقصدوا تربة ، فخرج فيصل منها وتوجه إلى « رنية » ، وتفرّق الأمراء في نواحيهم ، ثم رحل فيصل من رنية إلى نجد .

ونزل الترك بلد تربة ، واستولوا عليها ، وأخرجوا َمن كان في ثغورها من المسلمين ) .

أفراح مصر . . وهدايا الانكلىز :

ويقول الجبرتي ، في أخبار ربيع الأول سنة ١٢٣٠ ه. :

( وصلت البشرى . . بنصرة الباشا على العرب ، وأن استولى على تربة ، وغنم منها جمالًا وغنائم وأخذ منها أسرى . .

وفي أواخره ورد لحضرة الباشا هدية من بلاد الانكليز وفيها طيور مختلفة ، وآلة مصنوعة لنقل الماء ، يقال لها ( الطلنبة ) ، وهي تنقل المساء من المسافة البعيدة ومن الأسفل الى العلو ) .

لقد كان الانكليز هم أيضاً يتظاهرون بالصداقة للفاتح الجديد!.

# معارك عسير

سار محمد علي ، بعــــد استيلائه على تربة ، إلى عسير ، وذلك في صفر سنة ١٢٣٠ ه. ، فاستولى على ( بيشة ) وعلى جميع قراها ، ثم سار إلى ( شهران ) و ( زهران ) فاستولى عليها أيضاً .

### كتاب محد على الى السلطان:

رأى محمد علي أن يستغل انتصاراته في تحقيق مطامعه في الشام ، فكتب إلى السلطان العثاني يبشره بالنصر ، ويطلب منه منحه ولاية الشام ليستمين بمواردها في متابعة الحرب وتحقيق مزيد من الإنتصارات .

وقد أشار محمد علي في سالته إلى ظفره في تربة ورنية وغيرهما ، وقال إن محاربة ( العصاة ) الممتصمين بالجبال بفرق نظامية تخالف قواعد الفن الحربي . . ولكنه استمان بالله وأقدم على حربهم فوفقه الله ، ثم أردف قائلا :

(.. عند وصولنا إلى بيشة أعطينا العشائر المقيمة هناك ، وتقدر بعشرة آلاف، الأمان ، ولكننا أدبنا وقتلنا من يستحق العقاب منهم ، وأقمنا هنا عشرين يوماً حتى استقر السلام ، وقد نصبنا على العشائر رؤساء من شيوخهم الكبار وألبسناهم الخلع ، وهدمنا القلعتين الحصينتين المبنيتين هناك وأبقينا في تلك المنطقة حامية تتألف من ألف مقاتل ، نصفهم من الفرسان ونصفهم من المشاة .

ثم سرنا إلى قرى اليمن المعروفة باسم شهران ، فأعطينا شيخ تلك الجبهة

المعروف باسم ( مشيط ) الأمان ، وعاهدنا على الطاعة للسلطان وبذل المعونة لجموشنا .

ثم تحركنا الى ( زهران ) ، وكان عليها أمير يدعى ( بخروش ) ، رجل ( ملعون ) — كذا — معه بضعة آلاف من أتباعه ، وكان معتصماً في القلعة ، فحاصرناه ، وإنا لنهم " بدخول القلعة إذ خرج منها فجأة عدد من رجاله طالبين الأمان ، قائلين انهم نصحوا للأمير بترك المقاومة . . فدخلنا القلعة وأخرجنا من فيها . . ) .

## كيف تم الاستيلاء على بيشة ؟

يقول ابن بشر إن محمد علي وعساكره (ساروا الى بيشة ونازلوا (اكلب) ، فأطاعوا لهم، ثم ساروا الى تبالة (١) فنازلوا شعلان أمير الفزع وشمران في قصره ثالث عشر صفر ورموه بالمدافع والقنابر فثلموه وقتل شعلان وغالب من كان معه ، نحو مائة رجل .

ثم ساروا الى بقية قرى بيشة ، وقد انهزم آل شكبان وتركوا قصورهم ، فسلم لهم بقايا اكلب والمحلف بن مهدي وسلول وغيرهم ، ولم يبق لهم في بيشة منازع ) .

ويقول المؤرخ الفرنسي ادوار غوان إن المرب يسمون بيشة: (مفتاح اليمن) ، وإن عرب بيشة جاؤوا الى محمد على والتمسوا منه أن يعيد اليهم رؤساهم الذين كان سعود وأمراؤه قد عزلوهم من مناصبهم التي كانوا يتوارثونها كابراً عن كابر ، ففعل : عزل الرؤساء الذين عينهم سعود وأعاد القدامي !

#### الاستيلاء على رنية وشهران :

يقول ابن بشر إن محمد على بعث الشريف راجح ( الى رنية بعساكر ، فهرب منها ابن قطنان ، فدمر ثغورها وبيوتها وأشعل فيها النيران .

ثم إن محمد علي وعساكره ساروا في وادي شهران ، فكل من مرُّوا به في مسيرهم أطاع لهم ، مثل قبيل ورزحان ورعاياهم .

ثم مرأوا ببلاد محمد بن واكد ، من شهران أيضًا ، فأطاعوا لهم .

ثم مرأوا ببلاد مشيط، صاحب الخيس، ورعاياه من شهران، فسلموا لهم.). الاستيلاء على زهوان :

لا يتكلم ابن بشر عن مسير محمد علي إلى وادي زهران ، لمقاتلة بخروش والاستيلاء على بلاده ، والحقيقة هي أن محمد علي كان شديد الحرص على إخضاع بخروش ، لأن بخروش تحدًاه وكتب اليه رسالة عنيفة اللهجة ختمها بقوله : خير لك أن تعود إلى مصر وتتنعم بالشرب من ماء النيل ..

أسر محمد على بخروش وسجنه ، ويقول (غوان ) إن بخروش استطاع ذات ليلة ، في غفسلة من الحرس ، قطع سلاسله والهرب .. ثم استل خنجره وقتل ضابطين مصريين وجرح ثالثاً..وأخيراً أمسك به الجنود وأحضروه إلى محمد علي، فقال له محمد على : بأى حق قتلت اثنين من رجالى ؟

قال : لقد أفلتُ من قيودي وأصبحت حراً ، فأنا أفعل ما أريد !..

قال محمد على : وأنا كذلك !

وأمر برأس بخروش فقطع ٬ وأرسل إلى القاهرة فاستانبول .

سنة ١٢٣٠ :

# المعركة مع طامي

#### رسالة محد علي:

يقول محمد علي في رسالته إلى السلطان إنه سار بعد انتصاراته في زهران ( إلى حصون الأمير ، المدعو « طامي » ، وكان مقيماً في القرية المعروفة باسم : « طبب » ، فلما حاصرنا قلمتيه وأردنا الهجوم عليها واقتحامها أسرع بالفرار ، ولجأ إلى الشريف حمود ، صاحب « أبو عريش » ، فدخلنا القلمتين واستولينا على ما فيها من مدافع وذخائر ومعدات حربية ، ثم هدمناهما . .

وبعد ذلك أرسلنا عدداً من رجالنا ، وعلى رأسهم الشريف راجح ورثيس

حجابنا ، ليتعقبوا طامي ، وأمرناهم أن يعودوا به حياً أو ميتاً .

إن طامي — هـذا الملعون وابن الملعون (كذا ..) — رجل لا نظير له في الإجرام ، وقـد كان جمع حوله أكثر من خمسة وعشرين ألف مقاتل من القبائل انتشروا على السواحل ، يتعرضون للتجار الوافدين من الهند واليمن إلى جدة ويسلبونهم سفنهم وأموالهم ويلقون بجثثهم في البحر ... ولذلك انقطعت السفن عن تلك الجهات ، والآن .. أنقذ الله العماد منه .

لقد أحكم وثاق هذا الملعون و'سلم إلى رئيس حجابنا ، ليذهب به ويسلمه إلى مقر السلطنة السنمة في استانبول . ) .

#### رواية غوان :

ويقول غوان ، في كتابه ( مصر في القرن التاسع عشر ) ، إن جنود مصر ، بعد معارك بسل وتربة وبيشة وزهران ، كانوا متمبين ، وكانت تنقصهم المؤن حتى اضطروا إلى ذبح عدد كبير من جمالهم لأكلها ، وشاركهم محمد على ذلك ، مع كراهيتهم للحم الجمال .

وقد زاد محمد علي نخصصات جنــده ليتمكنوا من شراء القمح ، وأعطاهم الوقت الكافي للراحة ، ثم أمرهم بالمسير إلى بلاد طامي .

كانت المنطقة وعرة وصعبة ، لا تستطيع الآليات المرور بها إلا بمشقة وعناء كبيرين، وأخيراً . . وصل المصريون إلى قلاع طامي ، فصبتُوا عليها قنابلهم حتى دكتُوها دكاً ، ودخلوا بلدة طامي ، وأقاموا الشيخ « ابن مدرى » أميراً على عسير ، بدلاً من طامى .

كان مع طامي عشرة آلاف من المقاتلين الأشداء ، وقد وقعت بينهم خسائر كبيرة ، وأما محمد علي فلم يخسر في هذه الحملة سوى ١٨٠ رجلًا ) .

# رواية النعبي :

يقول النعمي إن طامي بن شعيب كان ( قد شكل خط دفاع في قمم الجبال

المسماة طلحة ) ؛ واستطاع محمد على تذليل الصعوبات عبر الحدود الشرقية لعسير حتى وافى طلحة .. ثم نشب القتال مع عشيرة الأمير طامي ، وكانوا بقيادة المدعو ( حوان ) العسيري ، وكان الظفر في ابتداء القتال للعسيريين ، ولكنهم هزموا أخيراً شر هزيمة ، واعتصموا في حصون ( طبب ) بقيادة الأمير محمد بن أحمد - ابن عم طامي - فتعقبهم محمد علي في حركة خاطفة حتى أحاط بالحصون من كل جانب ، وذلك في ١٤ ربيع الأولُّ ١٢٣٠ ه . ثم أخذ يقذف حصورت طبب بنيران مدافعه بغية هدمها على المدافعين وقد ثبتوا في وجهه بقوة نادرة ، ولكنهم حمنها أدركوا خطر الموقف استسلموا .. وصالحوا على سلامتهم ،وقدموا الطاعة .. وبعد أن نزلوا من الحصون أخذ محمد على في تدميرها تدميراً كاملا .. أمــا الأمير طامى فقد نجا بنفــه من المعركة ، وراح يحشد حشوداً من بني مفيد ومن جاورهم لصد محمد علي عن عاصمته ،ولكن قصوره في العاصمة سقطت ، قبيل وصوله للدفاع عنها ، في يد الجيش الزاحف، فتحرج موقفه بسبب سقوطها ورقوع أغلبرجاله في يد عدوه ؛ فاعتصم في شر ذمة من بني قومه برأس جبل (تهلل) المشهور ، لتخذ منه نقطة انطلاق عندما تحين له الفرصة ، بند أن خصمه جرد علمه حملة لمطاردته بأعلى قمم ذلك الجبل الشامخ . . وعندما أيقن بالهزيمة ، خف ً منحدراً إلى المخلاف السليماني بتهامة ليعتصم بحصنه الواقع في ( مسليه ) من أعمال وادي بيش – وكان له بمسليه مزارع وعبيد وإماء وكانت مدينة صبيا ومخلاف بيش تابعة لإمارته ، وله بقلعة صبا حامة عسكرية - ولكن خصمه الشديد الشكيمة لم يترك له البقاء وحبداً مجصن مسليه بل أرسل وراءه رعيلًا من الخيل لمطاردته وأسره أمنا كان ) .

# التجاء طامي الى حمود ...

ويتابع النعمي كلامه فيقول ما خلاصته أن الأمير طامي خاف على نفسه أن يقع أسيراً في يد عدوه فأراد الالتجاء إلى حمود.. ولكن وزير الأمير حمود كان قد استولى على صبيا حين بلغه فرار طامي ، ويشاء الله أن يلقى هذا الوزير في طريقه الأمير طامى فيأخذه أسيراً إلى (صبياً) ، وما هي إلا لحظات حتى

وصلت (خيل محمد علي التي كانت تتعقب أثره ؛ فاستلمته واقتادته أسيراً إلى محمد على ؛ لمرسله إلى مصر ؛ ثم إلى تركما لمقتل هناك ) (١) .

ويقول ابن بشر إن الأمير طامي لما وصل إلى مسليه أرسل اليه حسن بن خالد وزير حمود يستقدمه إلى صبيا ( فلما قدمها أمسكه وبعثوا به إلى محمد علي فسيره إلى مصر وصلب فيها ) . .

ورواية ابن بشر هذه غير صحيحة ، لأن طامي هو الذي كان متوجهاً من تلقاء نفسه إلى صبيا ، وطامي قتل في استانبول ولم يصلب في مصر . ثورة عسم :

ترك محمد على في (طبب) حامية عسكرية مزودة بالمدافع الثقيلة ، واستمر الحال في خضم من الفوضى ، إذ لا هم اللحكام الأتراك سوى اقتناص أموال الناس وإثارة الفتن والإضطرابات فضاق العسيريون ذرعا من ذلك . . ففي رمضان من العام نفسه ثار محمد بن أحمد على حامية محمد على واستطاع أن يقضي عليها قضاء مبرما بعد أن حكمت عسير خمسة أشهر وبضعة أيام - وتولى الحكم في عسير ، عودة محمد على الى مصر :

في رجب ١٢٣٠ ه. ( ١٨١٥ م. ) أرسل السلطان العثاني كتاباً الى محمد علي يثني فيه على جهوده ويحييه تحية حارة ( بسبب الأخبار التي أوصلها اليه عن حملته ضد الوهابية ، ومنها أنه عاقب ، بعد دخوله بيشة ، عشرة آلاف عربي من الثائرين ، وهدم اثنتين من قلاعهم وأبقى حامية من ألف رجل في بيشة ، ثم سار إلى زهران وهاجم أميرها بخروش وأخرجه من حصنه وسجنه ، ثم هاجم طامي أمير قبائل عسير وهدم حصنه واستولى على ما فيه من المدافع والمعدات ، وأخذ طامي وسجنه ، وقد أرسل محمد على رأس بخروش مقطوعاً إلى السلطان وسيرسل طامي حياً إلى استانبول ليعدم فيها .

<sup>(</sup>١) ويقول النممي ان عمد علي رحل ، وبرفقته الأمير طامي مكبلاً في الحديد ، إلى مصر، ه حيث كانت الجنود تجوب به في الشوارع ، وهو راكب على جمل ، يقصد التشهير به ، ثم أرسل إلى تركيا وطيف به في الشوارع ، ثم قاتل . . وكانت مدة حكه ست سنوات تقريباً .

وإلى هــــذا : أخذ السلطان علماً برغبة محمد علي في العودة إلى مصر لإعداد حملة قوية ضد الدرعية .

وكذلك علم برغبته في عودة ابنه طوسون أحمد باشا – متصرف جدة وشيخ حرم مكة – إلى مصر ، ( لتبديل الهواء ) . .

وتقديراً لأعمال محمد على الباهرة أرسل اليه السلطان ، مع مندوب خاص ، سيفاً مرصعاً بالأحجار الكريمة ، وفرو سمور ... الخ . ومثل ذلك لطوسون ، وهدايا متفرقة لقواد الجيش ) .

## فتنة في مصر .. وحركة نابوليون :

ما ندري إن كان محمد على تلقى كتاب السلطان في مكة قبل سفره إلى مصر أم بعد ذلك ، ويدلنا كتاب السلطان على أن محمد على كان مزمعاً العودة إلى مصر هو وولده قبل الحوادث التي حدثت في مصر وقال المؤرخون انها هي التي أو جبت عليه الرجوع إلى بلاده لقمع الفتن ..

وأكبر الظن أن هذه الحوادث - أو الشائعات - هي التي عجلت في عودته ، ففي أو اخر شهر جمادى الثانية من عام ١٢٣٠ ه. بلغ محمد علي أن القمادة الذين سرحهم يأتمرون به في مصر ليخلعوه ، كما بلغه أن نابليون خرج من جزيرة (ألبا) ، وقد يفكر في الاستيلاء على مصر ، وهكذا قرر محمد علي السفر إلى مصر فوراً . . ويقول بركهات إن محمد على ، قبل سفره ، أمر ابنه طوسون أن يمتنم عن ويقول بركهات إن محمد على ، قبل سفره ، أمر ابنه طوسون أن يمتنم عن

القيام بأية حركة حربية ضد نجد ، وأن يبقى في الحناكية . وقد أخذ محمد على موارد الجمارك في جدة ، التي كان يتصرف بها طوسون ،

ولم يعطه من المال إلا شيئاً قليلاً ، لأنه كان يمرف شدة كرم طوسون وإسرافه . ويقول بركهارت أيضاً إن محمد علي عقد ، قبل سفره ، مجلساً من علماء مكة ، وقرأ عليهم كتاباً كان أرسله الى عبدالله بن سعود، يطلب منه الاستسلام حقناً للدماء ، ويفرض عليه شروطاً ، منها إعادة ما أخذه والده سعود من النفائس والتحف التي كانت مودعة في الروضة النبوية بالمدينة المنورة .

وقد صل محمد علي الى مصر في رجب ١٢٣٠ هـ. – ١٩ يونيو ١٨١٥ م.

# معارك طوسون في نجد والهدنة ..

يقول الرافعي إن المصريين عانوا من هجهات السعوديين بلاء كثيراً وشراً مستطيراً (وزاد في حرجهم انتشار الأوبئة ورداءة الطقس وقلة المؤونة والماء)، وكل ذلك جعل طوسون يلتزم خطة الدفاع في مكة والمدينة وجدة وينبع، بعد أن بلغ عدد قتلاه، في احدى الروايات، ( ٨٠٠٠ ) قتيل!

ويبدو أن انتصارات محمد على حر"كت في نفس طوسون الشهوة إلى القتال برغم كل المصائب التي حلت بجيشه ، وأما وصية أبيه له ، قبل عودته الى مصر ، أن يبقى في الحناكية – التي استعادها بعمد طرد الإمام سعود المحامية المصرية منها – ولا يتجاوزها الى شيء من أراضي نجد ، فقد كان لها في نفسه أثر معكوس ، لأنه رأى فيها نوعاً من التشكيك في مقدرته الحربية والسياسية ، فأحب أن يثبت لأبيه أنه قادر على تحقيق الفتوحات العظيمة حرباً وسياسة ، ولذلك أمر جنوده بالمسير إلى بلدتي الخبرا والرس من بلدان القصيم ، وأكبر الظن أنه ما كان ليقدم على هذه المغامرة لولا مكاتبات سابقة دارت بينه وبين زعماء البلدين ، وعهود قطعها لهم وأموال دفعها اليهم حتى وافقوا على تسليم البلدين اليه سلماً من غير حرب !

# في الرس والخبرا :

يقول دريو إن طوسون دخل الرس ليلاً وفجأة ، واستولى فيها على ٢٠ ألف بعير ، وماثتي ألف رأس غنم .

ويقول ابن بشر إن عساكر طوسون دخلوا الخبرا والرس ( واستولوا على ما فوقها من القصيرات والمزارع مثل ضرية ومسكة والبصيرى ونجخ ، المعروفات في تلك الناحية .

وثبتت بقية بلدان القصيم ، وحاربوا الترك . ) .

# مناوشات ومعارك :

لما علم عبدالله بن سعود باستيلاء المساكر المصرية على الرس خرج بجموعه من الدرعية في شهر جمادي الاولى سنة ١٢٣٠ ونزل (الرويضة) ورب الرس الدرعية في شهر جمادي الاولى سنة ١٢٣٠ ونزل (الرويضة) فرماه الترك بمدافعهم من بعيد ورب شهر سار نحو قرية (الداث) القريبة من الرس ليفاجيء فيها طوسون الذي قبل انه وصل من المدينة المنورة ونزلها مع عدد من رجاله ولكنه لم يجده مناك لأنه كان قد ارتحل إلى الرس و دخلها وأغار عبد الله على (البصيرى) وأخذ منها أغناما و ثم أغلر على جماعة من الترك كانوا نازلين قرب البصيرى ولحاوا إلى قصر البعجا و فهاجهم وقتلهم (وكانوا نحو ١١٠ رجال وكلهم من رؤساء الترك و آغاو اتهم) (١١٠).

وذكر ( رهاستيك ) ان رجال عبد الله بن سعود قتلوا في إحدى غاراتهم ، ابراهيم آغا ( طوماس كيث ) - رئيس بمـــاليك طوسون وخازنه الذي كان عينه حاكماً على المدينة المنورة! - مع جميع الفرسان الذين كانوا معه! ونرجح أن طوماس كيث لقى حتفه في قصر البعجا. والله أعلم.

ويقول ابن بشر إن طوسون نزل الخبرا ، وأرسل عساكره إلى الشبيبية ، ثم أراد المسير إلى عنيزة، فسبقه الإمام عبد الله اليها ونزلها ، وكان ( يبعث السرايا على الترك والبوادي الذن في الشبيبية ويشن عليهم الفارات . )

ثم رحل عبد الله من عنيزة ونزل ( الحجناوى ) ، الماء المعروف بين الرس وعنيزة، وأقام هناك قريب شهرين، وكانت تقع بينه وبين الترك مناوشات من بعيد.

<sup>(</sup>١) ابن بشىر .

#### الصلح بين عبد الله وطوسون :

يقول طوسون في رسالة إلى والده محمد على إنه كان يهم بالتحرك إلى عنيزة وبريدة ، بعد استيلائه على الرس والخبرا والبكيرية والشبيبية ، حين أخبروه بأن عبد الله خرج من الدرعية مع عدد كبير من الهجانة والخيالة لإمداد عنيزة وبريدة وتعزيز أسوارهما ، وأنه عمد كذلك إلى مهاجمة البدو الموالين للمصريين . ويردف طوسون إلى ذلك قائلا : ولكن عبد الله بن سعود ، فيا يظهر ، ندم على ما كان منه . فنزل في مزرعة صغيرة تبعد ثلاث ساعات عن مخياتنا وأرسل الينا رسالة مع مندوبين يقول فيها إنه قرر ، بعد وفاة والده ، الإكتفاء مجكم الدرعة وترك ما سواها إلى الدولة العلمة ، وأنه سدعو للسلطان أ . .

لقد قيل لنا – فياكنا ننتظر حضور (عبد الله ) الينا – إنه لا يلبث أن يعود إلى فساده القديم ، ولكننا نرى إظهار رغبتنا في قبول عرضه ، وأت نحتفظ لدينا بالرجلين اللذين أرسلها ليكونا رهينتين لمدة سنة ، يبدلان في نهايتها بغيرهما ، وهما : عبد العزيز بن حمد ، وعبد الله بن بنيان ) .

## رواية ابن بشر :

تشير رسالة طوسون في وضوح الى أن عبد الله هو الذي طلب الصلح •

أمـــا ابن بشر فيقول ان الله أوقع الرعب في قلوب الترك فجنحوا للسلم ، ( وذلك انه أقبل ثلاث ركايب ، عليها ثلاثة رجال ، بالأمر لطوسون بالمصالحة فوقعوا في قوم عبد الله ، يحسبونهم عسكر الترك ، فأخذهم رجال وأتوا بهم عبد الله ، فضرب عنق الرجلين ( العربيين ) وأظهر التركي كتباً معه وأنه أتى للمصالحة ، فأكرمه عبد الله ، وأرسله الى أصحابه ..

.. فوقع الصلح بينهم ، وانعقد بين طوسون وعبد الله على وضع الحرب بين الفئتين ،

وأن النرك يرفعون أيديهم عن نجد وأعمالها ،

وأن السابلة تمشي آمنة بين الفريقين ، من بلد الترك والشام ومصر وجميع عالكم الى نجد والشرق وجميع ممالك عبد الله وكل منها يحج آمناً .

وكتبوا بذلك سجلًا .

ورحل الترك من الرسّ أول شمان ، متوجهين الى المدينة .

وبعث عبد الله معهم القاضي عبد العزيز بن حمد بن إبراهيم وعبد الله بن محمد ابن بنيان صاحب الدرعية ، ومعها كتاب الصلح، ليعرضاه على محمد علي ، فوصلا مصر ، ورجعا منه ، وانتظم الصلح ) .

# رواية بركهارت :

يقول بركهارت إن طوسون استشعره عجزه عن الانتصار على الوهابيين فقرر مفاوضتهم ومهادنتهم وكلّف بعض البدو (بجس نبض) عبدالله بن سعود.. وقد رأى عبد الله ، مع قدرته يومئذ على قهر العساكر الفازية ، أن الصلح خير من الحرب ، لأن انتصار عبد الله على طوسون في موقعة لا ينهي القضية ، فهناك محد علي، وهناك مصر التي تجهز جيوشاً جديدة لاستئناف القتال وتمد طوسون أو غيره من قوادها بكل ما يطلبون من جند وسلاح وذخيرة ومؤن ومال .. كلّف طوسون طبيبه الخاص، وهو من أصل سوري واسمه (يحيى أفندي)، أن يذهب الى عبد الله بن سعود ويحمل اليه بعض الهدايا ويباحثه في الأمر ، ففعل وأقام في قصر عبد الله بن سعود تلاثة أيام معززاً مكرماً ، وبعد عودته جاء مندوب عن عبد الله بن سعود يحمل معاهدة الصلح للتوقيع عليها ، وهي تنص على ما يأتي :

- ١ يتخلى عبد الله بن سعود عن الحرمين وما يتبعها .
- ٢ يجاو طوسون عن بلدان القصم التي احتلها ويفرج عن الشيوخ الذين
   يحتجزهم ، وتتبع العشائر التي تقسم مراعيها وراء الحناكية لسلطة
   عدد الله .
  - ٣ يعلن عبد الله أنه من رعايا السلطان ويخلص له الطاعة .

# رواية مانجان :

ويقول ( مانجان ) إن المعارك هدأت قليلًا ؛ بعــــد استيلاء طوسون على

بعض مدن القصم ، فأرسل عبد الله بن سعود الى طوسون الشيخ أحمد الحنبلي ، ليعلن باسمه ونيابة عنه أنه يخضم للسلطان ويعد نفسه من رعاياه ..

فأجابه طوسون أنه لا يملك عقد الصلح ، لأن ذلك من حق والده ، ولكنه يستطيع مهادنته حتى يستشير والده ، ويلزمه لإتمام ذلك عشرون يوماً . .

وسأل طوسون قواده عن رأيهم في الهدنة؛ فقالوا إنهم ما أتوا إلى هذا المكان السعيد لسادنوا ، وإنما أتوا لمحاربوا .

ثم حاول بعض الجنود، قبل انتهاء أجل الهدنة، أن يسيروا لمقاتلة النجديين، فلم يطيقوا المشي على الرمال، وعادوا.. وعندئذ تراجيع الرؤساء وقالوا: ما دام عبد الله بن سعود يريد الصلح والأمان، فليكن له ما يريد، بشرطين: الأول: يبقى منا جنود في الرس والخبرا، ويقيدم اليهم النجديون المؤن بأسمار يتفق عليها.

الثاني : يقدم الينا النجديون رهائن ، ريثا يقبل محمد علي الاتفاق أو يرفضه. عم عبد الله في معسكر طوسون :

ويمضي مانجان في سرد مراحل الصلح ، فيقول إن عبد الله أرسل عمسه (عبد الله بن عبد العزيز) يرافقه أربعة من أقربائه الأمراء، الى معسكر طوسون للاتفاق على الصلح ، وقسد حمل هؤلاء المندوبون معهم هدايا ثمينة من النوق والحياد الأصيلة قدموها الى طوسون والى الحزندار أحمد آغا .

دعا طوسون عبد الله بن عبد العزيز الى الجلوس قريبًا منه فجلس ، ثم قرأ رسالة كتبها الإمام عبد الله بن سعود ، وفيها يقول إنه يوافق على كل ما يقبل به عمه ويراه . .

فسأل طوسون عبد الله عما ريده . . فقال :

أريد أن تقبلونا بين رعايا السلطان الأمناء ، ومنذ اليوم نحن خاضعون لأوامركم ، وسندعو للسلطان كل يوم جمعة في مساجدنا ، ولن نحاول التمرد! فقال طوسون ، مخاطباً عبد الله ورفقاءه :

ـ يجب أن تعودوا عن معتقداتكم إلى الديانة الصحيحة .

فقال عبد الله : نحن مؤمنون حقاً ، ومعتقداتنا هي نفس معتقداتكم . فقال طوسون : « ما دام الأمر كذلك ، فيجب أن تطيعوا لخليفة المسلمين . وليذهب عبد الله بن سعود إلى عاصمة الخلافة ( استانبول ) ، متى طلب منه ذلك .

وليعد ما أخذه والده من ضريح النبي . .

وليكتف بأن يكون شيخاً الدرعية ..

وليتمهد بتأمين سلامة طريق الحج من جهته !...

وخلا طوسون ، بعد ذلك ، برؤساء جيشه ، وسألهم رأيهم في مشروع الصلح بينه وبين عبد الله بن سعود ، فأجابوه ، بعد تفكير : متى طلب الثاثر الصلح فيجب قبول طلبه ، ولكنه إذا عاد إلى العصيان مرة اخرى وجب قتله.

واستدعى طوسون ، بعد خروج الرؤساء ، عبد الله بن عبد العزيز ورفقاءه، وقال لهم : عرفتم شروطنا للصلح فقولوا لعبد الله أن يرسل مندوبين عنه إلى مصر وإلى استانبول ، وليعلن في بلاده فوراً نبأ الصلح ، وليخبر كل ( وهابي ) أن عليه أن يقدم إلى الجيش المصري ما يحتاج اليه بالثمن العادل . .

وأرسل طوسون مع هؤلاء المندوبين سيفاً وجياداً وأثواباً ونحوها، هدية إلى عبد الله بن سعود . . كما أرسل معهم أحد رجاله ، وكان هو الذي يحمل السيف المهدى . .

لما وصل عم الإمــام ورفاقه ، ومندوب طوسون ، إلى معسكر عبد الله بن سعود ، استقبالاً فخماً ، وقرأ عبد الله بن عبد العزيز شروط الصلح ، فصفق لها المجتمعون ، وقالوا :

نعم ، نخضع - للخليفة السلطان - ودعوا له بالعز والنصر ..
 ثم سلم مبعوث طوسون الى عبد الله بن سعود السيف ، وخاطبه قائلا :
 هذا السيف هو عربون طاعتك ، وسيكون سنداً لك ما أقمت على العهد.
 أما إذا عصيت أوامر سيدنا السلطان ، فسيكون وسيلة للانتقام منك .

فارتفعت الأصوات بالولاء للسلطان ، وأعلن الحاضرون انهم سيقدمون الى الجيش طعاماً وإلى الخيول والجمال علفاً .

وقال عبد الله بن سعود إنه يعتبر نفسه منذ الآن من رعايا السلطان ، ولذلك فهو قد تبرُّع بمبلغ من المال لمعاونة جيش طوسون . .

# التحريض على قتال طوسون :

ويقول مانجان إن رسالة وصلت الى عبد الله بن سعود ، بعد قبوله الصلح المشروط، صادرة عن رأس الخيمة، وقد جاء فيها ان الانكليز حاولوا الاستيلاء على البلد، ولكن أميرها وجنوده قاتلوهم واضطروهم الى الانسحاب منهزمين واستولوا على أموالهم وأرسلوا الخس الى الدرعة .

وجاء في الرسالة أيضاً انهم سيرسلون اليه أربعة آلاف مقاتل ، كما يصله ألفا مقاتل من الممن ، لممضى في قتال الترك والمصريين حتى النصر . .

وقد أجاب عبد الله على هــــذه الرسالة بأنه صالح المصريين وعاهدهم ولن ينكث يعهده .

وقد تلقى طوسون ، بعد ذلك ، تقارير من رجاله بأن عبد الله بن سعود انتقم من البدو والحضر الذبن كانوا يتعاملون مع المصريين ويساعدونهم وأنه بدأ بتحصين الدرعية استعداداً للحرب ، فكتب اليه رسالة يقول فيها : إن هذا السلوك لا يتفق مع المعاهدة ، وأنه – أي طوسون – قادر على جعله يندم على ما وقع منه . . وبذلك يخرب عبد الله بلاده ويهلك نفسه وأسرته وجماعته .

فكتب عبد الله الى طوسون أن ما بلغه غير صحيح ، وأنه ما زال وسيبقى وفياً لعهده ، وأرفق رسالته بهدايا ثمينة .

#### رسالة عبد الله بن سعود الى طوسون :

نشر بركهارت ترجمة رسالة قال إن عبد الله بن سعود أرسلها الى طوسون ، وكنا راغبين كثيراً في الظفر بالأصل العربي لهذه الرسالة فلم نوفق الى ذلك ، وها نحن نترجم . . الترجمة الإنكليزية الى العربية :

# رسالة عبد الله بن سعود الى طوسون

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلايةٍ ،

ثم أزكى السلام الى الأمير النبيل أحمد طوسون باشا ، وفقه الله تعالى الى صالح الأعمال ،

وأما بعد .. فقد وصلتنا رسالتكم٬ وسرنا أنكم في موفور الصحة والعافية.

أما ما ذكرتموه من المطالب فليس يخفى على فطنتكم ومعرفتكم المشهورتين أن تلك المطالب مخالفة للصلح ، ولو أننا لم نكن حريصين على صداقتكم وعلى القيام بعهودنا لأسرعنا الى تلبية طلباتكم رياءً . . ولكننا نلتزم بما التزمنا به بصدق وإخلاص .

أما سفركم فلا يمنعكم منه ما يقوله أعداؤنا وحسادنا ، ولا تعيروا أقوالهم سمعكم ، واسألوا من شئتم من العرب الذين عندكم عن وفائنا بعهودنا ، وسيقولون لكم ، ان صدقوكم ، اننا متى أعطينا رجالاً الأمان فقد أمنوا ، ولو سبق منهم قتل أحد أبناء سعود، فنحن لا نحنث بأياننا ولا ننكث بعهودنا مها يكاننا ذلك.

دعونا نصارحكم القول ، لا تشكوا في نياتنا وثقوا بسلامة مقاصدنا ، فوالله لا أنتم ولا عساكركم بأدنى سوء ، فأنتم في أمان الله ، ثم في أماني .

وماً دمتم تتأهبون الآن للعودة َ فأنا أيضاً أستعد للرحيل الى عنيزة ، وأفعل ذلك (كرامة لحاطركم وللذي وراءكم ) — يعني محمد على — (١).

ونحن نريد منكم أن ترسلوا الينا كتاباً تتعهدون فيه لنا بأمان الله ثم بأمان السلطان وأمانكم لكل المرب الذين في جهتنا ، حضراً وبدواً ، وكتاباً آخر بالأمان لأهالى شنانة والنبهانية ..

<sup>(</sup>١) هذه الجلة الأخيرة « كرامة لخاطركم » الخ أثبتها بركهارت بأصلها العربي .

سنتلقى جوابكم إن شاء الله هذه الليلة ، ولن تؤخروا رسولنا عندكم .

ومتى تم الإتفاق فليس شيء يطمئن قلوب المسلمين مثل الرهائن ، وسيخبركم إبراهيم بأسماء هؤلاء الرهائن ، وهم : محمد دالي باشا، عثمان الصلحدار ، اسماعيل الجوخدار ، أحمد آغا ، وأمان الله ثم أماني عليهم .

وإذا أردتم أن ترحلوا قبلنا فسنرسل اليكم من قبلنا رهائن يتبعونكم والآن الحيار لكم ، إما أن ترسلوا الينا رجالاً منكم ونحن نرحل ، وإما أن تبدأوا أنتم الرحيل ونحن نرسل اليكم رهائن منا. وثقوا أن الرهائن سيكونون موضع عنامة خاصة .

نسأل الله أن يحقق لنــا الخير الذي نؤمله ، وسلام الله وصلاته على محمــد و له وصحـه .

(عبد الله بن سعود )

## رواية الشيخ عبد الرحمن :

يذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، في مقاماته ، ان محمد علي كان أمر (العطاس أن يسعى بالصلح بينهم وبين عبد الله بن سعود ويركب له من مكة . . ) وأن أولاد سعود صار فيهم (نوع من العجلة في الأمور) فنشبت بينهم وبين الترك مقاتلات ومناوشات . . (فقدم العطاس على الأمر الذي عمده عليه محمد علي فوجد الحال قد تغير ، قصدهم ابتداء فمنعوه مما جاء له ، ثم انهم سعوا في الصلح ، والمسلمون على الحجناوي وكل يوم يجري بين الخيل طراد فمل بعض المسلمين من الإقامة فلم يبق منهم إلا شردمة قليلة ، فجاء منهم أناس يطلبون الصلح ، فأصلحهم عبد الله ، وطلبوا منه أن يبعث معهم رجلاً من أهل بيته خوفاً أن يعرض لهم أحد من المسلمين في طريقهم ، فشي معهم محمد بن حسن شاري الى المدينة . .

فلو ساعد القدر وتمُّ هذا الصلح لكان الحال غير الحال . . ) .

والحق ان رواية الشيخ عبد الرحمن لا تلقي نوراً كافياً على قضية الصلح ، ولكنها تشير الىقصة بدأت خلالوجود محمد علي في مكة وطوسون في المدينة..

ومع هـــذا لم نعرف أسماء الذين طلبوا الصلح ، وهل تخلى العطاس نهائياً عن وساطته ؟ وما هي شروط الصلح ؟.

#### رواية أحمد فريد :

ويقول أحمد فريد ، في كتابه ( تاريخ الدولة العلية العثانية ) ، الذي تقادم عليه العهد ، ان عبد الله بن سمود أرسل الى طوسون رسولاً يطلب منه الكف عن القتال ويعرض رغبته في الصلح ، فأجابه طوسون باشا : ( انه لا يمكنه إجابة ملتمسه إلا بعد أخذ رأي والده ، واتفقا على المهادنة عشرين يوماً ريثا يخابر طوسون والده .

وبعد ذلك بقليل أتى اليه خبر عودة والده الى مصر ، فأخذ ( طوسون ) على نفسه إتمام الصلح وإخبار والده بعد إتمامه ، فاتفق مع عبد الله على :

أن يحتل طوسون باشا بجيوشه مدينة الدرعية .

- وأن يود النجديون ما أخذوه من المجوهرات والنفائس من الحجرة الشريفة النبوية ،خصوصاً «الكوكب الدرسي» الذي زنته مائة وثلاثة وأربعون قراطاً من الالماس.

وكتب الى والده بذلك ، فأتى اليه الرد بتكليف عبد الله بن سعود التوجه الى الآستانة ، وإن لم يقبل برسل اليه جيشاً جديداً لمحاربته . )

#### رواية غوان:

ويقول ( غوان ) إن عبد الله وطوسون كانا جميعاً راغبين في الصلح :

- طوسون ، لأنه تلقى نبأ الفتنة التي قامت في مصر، وانقطعت عنه بسببها الإمدادات . .

 وعبد الله ، لأنه كان يخشى انتقاض بعض أنصاره عليه ، ولأنه يعلم فوق ذلك أن انتصاره على طوسون في معركة لا يعني النصر الحاسم . .

ولذلك انعقد الصلح بينهما على الشروط الآتية :

١ – يخضع عبد الله للسلطان ويذهب الى استانبول متى طلب منه ذلك , .

٢ - يعيد كل ما أخذه من ضريح النبي ، ويتخلى عن رسوم الحج . .
 ٣ - رضى بأن يكون رئيساً للدرعة ، تابعاً لحاكم المدينة . .

ولكن عبد الله الذي قبل هذه الشروط لم يحقق شيئًا منها ، بعد عودته الى الرياض ، وكان يتصرف تصرف المالك المطلق ، كما كان يفعل من قبل . . شروط الصلح :

يبدو لنا ، رغم تناقض الروايات وفقدان الوثائق الحاسمة ، ان شروط الصلح بين عبد الله وطوسون كانت مختصرة وقاصرة على ما ذكره ابن بشر وبر كهارت مناقتسام البلادبينهما (بحيث تكون الحناكية آخر حدود نجدالباقية لعبدالله بن سعود) وربما كان في الصلح أيضاً اعتراف عبد الله بالسلطان العثاني ، وأما الشروط الاخرى التي ذكرها بعض المؤلفين فأرجح الظن أنها مأخوذة من الشروط الجديدة التي فرضها محمد على فما بعد تعنتا ، أو من شروط ابنه ابراهم باشا ...

### عودة طوسون الى مصر :

انعقد الصلح بين عبد الله وطوسون في شهر شعبان سنة ١٢٣٠ ه. وغداد طوسون القصيم الى المدينة والظاهر ان عبد الله رحل قبله وقداصطحبطوسون معه الرهائن الذين قدمهم اليه عبدالله ويقول مانجان ان طوسون قضى شهر رمضان في المدينة ، وكان يحصل على المؤن بمشقة كبيرة ، ولما قرر العودة الى القاهرة ، لما بلغه من الأخبار السيئة ، خاف أن يفسر الأهالي سفره تفاسير مريبة ، فطلب من قائده في ينبع أن يرسل اليه برقية بأنه تلقى من القاهرة أنباء عن انتصار محمد على ، ففعل ، وعند وصول البرقية أطلقت في المدينة المدافع ابتهاجاً بتلك الدشائر المزعومة !..

وبعد قليل عاد طوسون الى مصر ، ورأى لأول مرة ولده اسماعيل ، الذي ولد أثناء غيابه في الجزيرة العربية ، وكان عمره سنتين . . وقد وصل طوسون مصر فى شهر ذى الحجة .

#### وفاة طوسون :

تولى أحمد طوسون باشا، بعيد عودته الى مصر، قيادة فرقة ترابط في رشيد،

ويقول الرافعي ان طوسون ( اتخذ معسكره في « برنبال » ، الواقعة بالبر الشرقي للنيل تجاه رشيد ، والتمس بها الراحة من عنماء المعارك التي خاضها في الحجاز ، فاتخذ الموسيقيين والراقصات والمغنيات ومجالس اللهو ، وبقي بهما الى أن عاجلته منيته ليلة ٢٩ سبتمبر ١٨١٦ م. اثر مرض ثار به فجأة ، قيل انه نشأ من تهالكه على الملذات ، ولم يمهله أكثر من عشر ساعات ، ثم فاضت روحه ، فنقلت جثته بطريق النيل الى القاهرة ، ودفن في مقابر الإمام الشافعي .

توفي طوسون وهو في مقتبل الشباب ، إذ لم يتجاوز العشرين من عمره . . فجزع أبوه على فقدده جزعاً شديداً ، وحزن الناس لوفاته ، لما كان عليه من الشجاعة والجود والميل الى الشعب ) .

ويقول دريو ان طوسون مات من تصرفات كرجية حسناء أحبها حباً عنيفاً. هل نقض الصلح ؟

الصلح الذي عقد بين عبد الله وطوسون ، على اختلاف المؤرخين في تحديد شروطه لم يكن صلحاً نهائياً ، وإنما كان نفاذه مرهوناً بموافقة محمد علي ، والي مصر ، على بنوده ، ولذلك أرسل عبد الله بن سعود مندوبين عنه إلى مصر لمقابلة محمد على ومطالبته بتوقيع الصلح .

ونرجح كثيراً ان محمد على لم يكن راضياً عن هذا الصلح، لا بسبب مخالفات وقعت من عبد الله، ولكن محمد على، بعد قضائه على الفتنة الجديدة في مصر، وحصوله على موارد كبيرة، أراد أن يحقق نصراً باهراً في ساحة الحرب يعلي سمعته أمام السلطان وأمام العالم، لا أن يقال عنه إنه لم يستطع التغلب على عبد الله فصالحه.. ولذلك تشدد في مطالبه والتمس الأسباب لرفض الصلح الذي عقده ابنه طوسون.

ويذكر دليل الخليج الفارسي رأياً يقول ان محمد على رفض الصلح لأن ابنه طوسون خالف بعقده وصية أبيه ، ولكن الدليل يعود فيرجح ، مثلنا ، أن الصلح لم يكن مرضياً لمحمد على !..

لذلك لا نذهب إلى ما ذهب اليه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن في مقاماته عمن أن النقض كان سببه أن عبد الله بن سعود ( بعث عبد الله بن كثير إلى

غامد وزهران بخطوط مضمونها أن يكونوا في طرفه وأمره ، فبعثوا بهـــا إلى محمد علي ، فلم يرضَ بذلك ، وقال إنهم من جملة من وقع عليهم الصلح ) . .

# رواية الجبرتي :

يقول الجبرتي ، في أخبار سنة ١٢٣٠ ه. إن المندوبين الذين أرسلها عبد الله ابن سعود إلى القاهرة لمقابلة محمد على والحصول منه على اقرار الصلح الذي أجراه طوسون ، وصلا إلى مصر ، (وكأن الباشا لم يعجبه هذا الصلح ، ولم تظهر عليه علامات الوضا بذلك ، ولم يحسن نزل الواصلين ، ولما اجتمعا به خاطبها عاتبا على المخالفة ، فاعتذرا، وذكرا أن الأمير سعود المتوفى كان فيه عناد وحدة مزاج وكان ريد الملك وإقامة الدن .

وأما ابنه الأمير عبد الله فإنه لين الجانب والعريكة ويكره سفك الدماء ، على طريقة سلفه الأمير عبد العزير المرحوم ، فإنه كان مسالماً للدولة حتى أن المرحوم الوزير يوسف باشا حين كان بالمدينة كان بينه وبينه غاية الصداقة ولم يقع بينها منازعة ولا مخالفة في شيء .

ولم يحصل التفـــاقم والخلاف إلا في أيام الأمير سعود ، ومعظم الأمر من الشريف غالب .

بخلاف الأمير عبد الله ، فإنه أحسن السيرة ، وترك الخلاف وأمن الطرق والسبل للحجاج والمسافرين ) . .

# رواية مانجان عن رفض محمد علي الصلح:

ويقول مانجان ان محمد على سلم المندوبين النجديين – وهما شيخ الدرعية عبد الله بن محمد بن إبراهيم ( سبط شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهابين من الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب) – رسالة يذكر فيها ما وقع من الوهابيين من أمور ، ويطلب من عبد الله أن يسلم حكم الدرعية إلى حاكم المدينة ، وأن يذهب إلى استانبول ليؤدي إلى السلطان حساباً عما فعله ، فالسلطان وحده يستطيع العفو عنه وأما محمد على فهو مكلف بالحرب فقط ! · .

ويختم محمد علي رسالته قائلاً إن هـذه الطريقة هي الوسيلة الوحيدة إلى الأمان ، وإلا . . أرسل محمد على حملة تأديبة جديدة ) . .

ولم ينتظر محمد علي جواب عبد الله على رسالته ، وإنما شرع في تجهيز حملة جديدة ، لأنه كان مصمماً على المضى في الحرب (١١) .

لما وصل المندوبان الى الدرعية وسلم الى عبد الله بن سعود رسالة محمد على ونقلا اليه أقواله ، أسرع في الجواب على رسالة محمد علي ، ومما قاله في جوابه :
إننا لا نملك شيئاً من النفائس التي وجدها أبونا سعود في ضريح النبي عَلَيْكُمْ ،

فكل ذلك بيم أو أهدى .

أَمَا حَكُومَةً هَذَهُ البَلَادُ فَيَمَكُنَكُمُ أَنْ تُرْسَاوا رَجِلًا مِنْ قِبْلُكُمُ لِتَمْثَيْلُكُمُ عَنْدَتا واستيفاء العشر ، ويمكنكم أيضاً إخضاعنا الى ضريبة ندفعها اليكم طوعاً .

ولكننا نرجو إعفاءنا من الذهاب الى استانبول وأن تكونوا ترجماناً لمشاعرنا لدى الباب العالي ) .

وأرفق عبد الله رسالته بهدایا کثیرة .

وقـــد رفض محمد علي قبول الهدايا ، وردّ على رسالة عبد الله رداً عنيفاً ، وتوعد بإرسال ابنه ابراهيم لتخريب الدرعية ، وأنه سيقود عبدالله الى استانبول حياً أو منتاً . .

# رواية ابن بشر :

ويقول ابن بشر ان سبب غضبة محمد على وإرساله ابنه ابراهيم الى نجسد ونقضه للصلح أن الإمام عبد الله غزا سنة ١٢٣١ ه. عرباناً من حرب ومطير في مياه الحجاز ، كان يعتبرهم محمد على من أنصاره . وقد أنذر هؤلاء العربان بمسير عبد الله فهربوا فأرسل عبد الله جيوشه فأغارت على عربان في الحرة وأخذوا منهم غنماً وإبلاً ، ثم رجع الى نجد فأمسك برثيس بلدة الرس . ويردف ابن بشر

<sup>(</sup>١) ومن أعجب الأشياء أن ابن بشر يقرل ان المتدوبين عادا إلى مصر ، وانتظم الصلح !!. أي صلح ؟..

قائلاً: (وسميت هذه الغزوة غزوة محيط ومحرش ؛ لأنه حدث النقض من الروم بسببها ؛ لأنه ركب الى مصر رجال من أهل القصيم والبوادي وزخرفوا القول للحمد علي وتلقى قولهم بالقبول ، فشمر في تجهيز العساكر الى نجد مع ابنه وابن زوجته ابراهيم . . ) .

#### مؤتمر عبد الله وبيانه :

ويقول مانجان ان عبد الله بن سعود عقد ُبعد تلقيه رسالة محمد علي ُ مؤتمراً من أفراد أسرته وزعماء البلاد ، وتذاكروا الموقف ، فأجمعوا على الحرب .

وهكذا بدأ عبد الله بن سعود في تحصين الدرعية، وجمع المقاتلين، والأموال، وقد دفع هو وأفراد الأسرة السعودية مبالغ كبيرة، وبعضهم باعوا ممثلكاتهم لأحل ذلك.

ثم أذاع عبد الله بياناً على الناس يقول فيه : لقد عقدنا مع السلطان صلحاً بواسطة طوسون باشا ، ولكن محمد على مز"ق هذا العهد . .

انه يريد منا أن نتخلى عن عقيدتنا لنعتنق معتقداته ، تلك المعتقدات التي تجمل من السلطان معبوداً وتبيح السكر والربا والميسر وغير ذلك من المحرمات. ان محمد علي نقض عهده وهو متعطش الى دماء المسلمين يسفكها ، ولذلك صممنا على محاربته لنحتفظ بديننا ووطننا وشعوبنا التي تؤمن بوحدانية الله ، وسينصرنا الله على القوم المشركين .

وقد قرأ الأنمة والخطباء هذا السان في المساجد.

ويزعم مانجان أيضا ان عبد الله بن سعود أرسل مندوبين آخرين الى مصر لمقابلة محمد على وطوسون وهما محمد بن حسن وعبد الله بن عون فقال لهما محمد على ان الوسيلة الوحيدة الباقية للنجاة هي الاستسلام المطلق ، فليفعل ذلك عبد الله قبل وصول ابني ابراهيم الى بلاده .. وسمع منه المندوبان وعيداً وتعنيفاً كثيراً .. ولما عاد المندوبان الى الدرعية ، أمرهما عبد الله بالصمت ، وتكلم هو فقال لجاعته : ان محمد على يريد منا الخروج من ديننا وترك دعوتنا ، فصاحوا بصوت واحد : لن نفعل وسنقاتل عن ديننا وأوطاننا .

معارك ابراهيم بايث

# احتيار ابراهيم باشا لقيادة الحملة على نجد

قرر محمد على اختيار شخصية قوية يعقد لها لواء حملته الجديدة الى نجد، هذه الحملة التي يريد منها أن تقهر عبد الله بن سعود وتدمر عاصمته ( الدرعية ) . . وبروى لنا بلغرف قصة طريفة ويزعم ان العربان في خيامهم كانوا يتداولونها ؟

ويروي لنا بلغرف قصه طريقه ويزعم أن العربان في حيامهم قاوا يتداولونها عن الاسلوب الذي اتبعه محمد على في اختيار القائد المنشود ، فيقول :

قرر محمد على استئناف الحرب ضد النجديين بقوة وزخم ، وأراد أن يتخذ المحملة الجديدة قائداً غير طوسون المريض ، فدعا الى قصره ، في القلمـــة ، كل القواد والرؤساء الذين يمكن التفكير فيهم القيام بهذه القيادة، وفي الساعة المحددة للاجتاع ، حضر ثمانون أميراً وقائداً ، وكان بينهم ابنه ( ابراهيم ) ، وقد دخل المدعوون الحجرة التي يجلس فيها محمد علي ، فوجدوا بين يديه سجادة مبسوطة ، وفي وسطها تفاحة على طبق . . فتعجبوا من ذلك !

وهنا قال لهم محمد علي :

- سأختار قدائداً للحملة ضد الوهابيين الرجل الذي يستطيع الإمساك بهذه التفاحة ، دون أن يطأ بقدميه على هذه السجادة .

فحاول كل واحد من الحاضرين أن يصل الى التفاحة من غير أن يدوس على السجادة ، ولكن أحداً منهم لم يوفق .

وأخيراً نهض ابراهيم، وكانت ذراعاه قصيرتين، فاستغرب الطوال منالزعماء إقدامه بعــد أن رأى عجزهم، ولكن ابراهيم أخذ بهدوء طرف السجادة وبدأ يطويها برفق حتى وصل الى قرب التفاحة ، دون أن يطأ على السجادة ، وهكذا استطاع تناولالطبق والتفاحة وقدمها الى والده. .فهنأه أبوه ومنحه قيادة الحلة.

تلك هي القصة المصنوعة .. والحقيقة هي ان محمد علي كان معجباً بابنه ابراهيم ويرى أنه أصلح رجل لإدارة حرب الدرعية ، فاختاره قائداً لجيوشه في الجزرة العربية !

وأمــــا القصة التي ذكرها بلغرف ، فهي قصة قديمة ، فقد جاء في كتاب ( سراج الملوك ) للطرطوسي ، ما يأتي :

( يروى انه لما هم ملك الروم بحصار صقلية ، أمر أن يُبسط بساط في الأرض ، ثم جعل في وسطه ديناراً ، ثم قال لوجوه رجاله : مَن أخذ منكم هذا الدينار ، ولم يطأ البساط ، علمنا أنه يصلح للملك !

فوقفوا حوله ، ولم يصل اليه أحد ، فلما أعياهم ذلك ، طوى ــ هو ــ ناحية من البساط من عنده ، وأمر كل واحد أن يطوي مما يليه حتى طوى البساط ، فحدّوا أيديهم فلحقوا الدينار .

فحينئذ قال لهم : إذا أردتم مدينة صقلية ، خذوا مــا حولها من الحصون والمدن الصغار والضياع والقرى ، حتى إذا ضعفت أخذتموها .. )

ويقول ابن سند إن السلطان محمود لم يكتف بغتج الحجاز (بل أمر محمد علي أن يستأصل ملك الوهابيين . . فحينئذ عرف أن ابنه طوسون لا يسد في هذا المهم فأمره بالرجوع الى مصر وأمر أسد الديار المصرية ابنه الآخر ابراهم باشاء فجاء معه من عسكر الأكراد والارناؤوط وعرب مصر الهوارة مسايدك به الجال . . ) — كذا –

#### مــن هو ؟

يقول مؤلف كتاب ( آثار الأدهار ) في وصف إبراهيم باشا :

( . . هو ابن محمد على ، خديوي مصر ، وهو كبير ولده .

ولد بمدينة ( قواله ) من الرومللي سنة ١٧٨٩ -- أي سنة ١٣٠٤ للهجرة ؛ بعد تزوج أبيه بعامين . كان ذا قامة مربعة ، يبلغ ارتفاعها نحو ذراعين وثلث ذراع ، وكان ممتلىء الجسم ، قوي البنية ، مستطيل الوجة والأنف ، أشهل العينين ، سوداوي المزاج أجش الصوت ، أشقر الشعر ، في وجهه أثر الجدري ، وقسد جعلته الحروب وأهوالها أشبب وهو شاب .

وكان فيه رئاسة وهيبة ، تفعل بمن يتوسمه ، مع همة عالية وبسالة ، لم ترعه معها الكوارث ، ولم تقو عليه المصائب ، وكان محباً لعساكره مع صرامة في إنفاذ القانون ومحافظة على النظام ، فكانوا لذلك يميلون اليه مع رغبة في طاعته ورهمة منه .

وكان عارفاً بالتركية والفارسية والعربية ، حافظاً تاريخ البلاد الشرقية . ولاً والده قيادة قسم من الجيش ، وهو ابن ست عشرة سنة ، فتخرج في أمور الجندية ، ثم ولاه عدة مقاطعات ، فتقلب في أمور الأحكام ) (١١ .

إعداد المحلة وسفر ابراهيم باشا الى الحجاز :

قضى محمد علي ستة أشهر في إعداد الحملة الجديدة التي عقد لواءها لابنه البكر ابراهيم باشا .

ويقول الجبرتي ، في أخبار سنة ١٢٣٢ ه. ان محمد المحروقي ، رئيس تجار مصر ، الذي تولى من قبل تموين الجيوش المصرية ورافق طوسون الى الحجاز ، كان هو نفسه ، ( المتعين لمهات الأسفار وقوافل العربان ومخاطباتهم وملاقاة الأخبار الواصلة من الديار الحجازية .. وشحن السفن ، ولوازم الصادرين والمنتجمين والمقيمين والراحلين ، والمتعهد يجيع فرق القبائل والعشير وغوائلهم ومحاكاتهم وإرغابهم وإرهابهم وسياستهم على اختلف أخلاقهم وطباعهم ..

وكانت متابعة توجيه السرايا والعساكر والذخائر الى النواحي الحجازية

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب آثار الأدهــــار ، الجزء الأول ، تأليف جبرائيل الخوري رسايم ميخائيل شحادة طبع عام ١٨٧٧ م . - ١٣٩٣ ه . ولم تصدر منه الأجزاء الموعودة .

للإغارة على بلاد الوهابية وأخذ الدرعية مستمرة لا تنقطم . .

والعرضي منصوب خارج باب النصر وباب الفتوح ، وإذا ارتحلت طائفة خرجت اخرى مكانها . .

.. وفي صفر تجردت عدة عساكر أتراك ومفاربة الى الحجاز وصحبتهم أرباب صناثم وحرف ..

وفي جمادى الاولى . . سافر جمسلة من عساكر الأتراك والمغاربة ، وكبيرهم ابراهيم آغا . . وصحبته خزينة وجبخانة ومطلوبات لمخدومه . . ) .

#### ابراهيم باشا في القصير:

ويقول الرافعي ان ستة آلاف جمل نقلت المهات والذخائر والمؤن والمدافسع الى ميناء القصير ، لتشحن في السفن التي ترافق سفينة ابراهيم باشا ورجاله ، عند سفرهم الى الحجاز .

وقـــد جمع ابراهيم باشا ألفين من الفلاحين في أسيوط وضمهم الى جنده وسافروا مع العسكر .

#### ابراهيم يتهدد عبد الله ويرفض هداياه :

وصل ابراهيم باشا الى القصير في شهر أيلول وأقام في هــــذا الميناء قليلاً ، وجاء في كتاب (آثار الأدهار) ان الامام عبد الله أرسل مندوباً من لدنه الى مصر لمقابلة ابراهيم باشا ، فوصل المندوب الى القصير ، وقد م الى ابراهيم باشا هدايا كثيرة من الإمام عبد الله بن سعود ، ورسالة يطلب فيها عبد الله الموادعة ، فرفض ابراهيم باشا أخذ الهدايا ، وقرأ الرسالة ، ثم قال للرسول :

- انى سأجيب مرسلك في الدرعية ا

ويقول بلغراف ان ابراهيم باشا ، بعد أن فرغ من قراءة رسالة عبد الله ، التفت الى كاتبه وقال له : أحضر الرسالة التي كتبها عبد الله إلى أحد مشايخ عسير ، فقرأها فإذا عبد الله يحضه فيها على مقاومة (حمار ) مصر ، الذي يعجز عن إلحاق أى أذى ببلاد نجد وستكون الهزيمة نصيبه ... النح .

وهنال قال ابراهم باشا للرسول:

هذا ما يكتبه رئيسكم الينا ، وهذا ما يكتبه الى أنصاره (١) ا لا جواب له عندى ، وسأقابله في الدرعية .

فخذ هداياك وانصرف بسلام !

#### عدد الحملة ومدافعها:

يقول انكبرى ان عدد حملة إبراهيم باشا سبمة آلاف رجل ، بين مصريين وترك وشركس ومغاربة .

وكان معه خمسة مدافع ( عيار ١٢ ) ومدافع هاون كثيرة .

وكان عدد الجمال التي تحمل مؤنه وذخائره عشرة آلاف جمل .

وكان يستخدم أكثر من عشرين ألف جمَّال وبدوي .

#### الأموال :

ويقول ابن دحلان أن محمد على أصحب ابنه ( من صناديق الأموال مـــا لا يدخل تحت حصر ) .

#### بعثة صحية ومستشار إفرنسي :

ويقول انكيري ان إبراهيم باشا سأل ، قبل سفره ، عن أسباب فشل أخيه طوسون ، فقيل له إن رأس الأسباب : تفشي المرض بين جنوده .

ولذلك ألف بعثة صحية ، على رأسها طبيب ايطالى ، وسافرت معه .

واصطحب معه كذلك ضابطاً افرنسياً ، اسمه فيسيير ، كان قد اشترك في حروب نابولمون ، واتخذه مستشاراً عسكرياً له .

#### وداع ابراهيم لأمه وقسمه :

ويقول انكيرى إن إبراهيم باشا لما ودَّع أمه طوقت عنقه بقلادة من الأحجار الكريمة واستحلفته ألا ينزعها إلا ليضعها على قبر الرسول عَلِيْكُ في المدينة ، فعاهدها على ذلك . .

<sup>(</sup>١) أشار الشيخ عبد الرحمن بن حسن الى هذا الكتاب في مقاماته – انظ رأينا في الصفحات السابقة .

ويضيف مانجان إلى هـذا ان إبراهيم باشا أقسم أنه لن يحلق لحيته حتى يحقق النصر.

#### ابراهيم باشا في المدينة :

يقول ابن بشر ، في أخبار سنة ١٢٣١ ه. (وفي هذه السنة جهز محمد علي العساكر الكثيفة. إلى نجد مع إبراهيم باشا، فسار إلى المدينة وضبطها ونواحيها). والحقيقة هي أن إبراهيم باشا وصل المدينة ، عن طريق ينبع ، في أوائل سنة ١٣٣٧ ه.

ويقول مانجان إن ابراهيم باشا ، عند وصوله إلى المدينة ، ذهب إلى المسجد النبوي ووقف أمام ضريح النبي عليه وخاطبه قائلاً:

( أنا إبراهم ، ابن محمد علي ، الذي أنقذ المدينتين المقدستين، مكة والمدينة. جئت إلى ضريحك ، لألتمس منك العون والمدد في الحرب التي أخوضها . فهبني الذكاء الوقاد الذي يكشف لي عن خطط الأعداء ويجميني من مكرهم

و أعطني القوة لأنتصر عليهم . و أعطني القوة لأنتصر عليهم .

إن أعدائي هم أعداؤك ، وبفضل معونتك وحمايتك سوف يتمزق شملهم ، إنني أعاهدك أن سيفي لن يعود إلى غمده حتى أقضي عليهم قضاء مطلقاً). وما ندري إن كان هــــذا الخطاب الذي أورده مانجان - وهو مؤرخ موثوق - صحيحاً أو عرفاً ، ولكن خطاب الذي على هذه الصورة نوع من الشرك لا شك فعه ، فالله سبحانه ، وحده ، هو الذي يعطى ويمنم !

ويزعم مانجان ان ابراهيم باشا كسر أوعية الخر التي جاء بها وأقسم أن يعتق عبيده الذين يشتركون معه في المعارك ، متى تم ٌ له النصر ، وقد فعل .

#### رأي سادلر في ابراهيم باشا :

كان رأي مانجان في ابراهيم باشا متأثراً ببعض المظاهر الخادعة ، ولكن المنتبعين لسيرة ابراهيم باشا وتصرفاته يقولون انه كان يبالغ في السكر والفجور، وقدد كشف سلوكه عن قسوة نادرة وتنكر للعهود وشره الى جمع المال بكل

وسيلة وظلم شديد . وقد بلغه ، بعيد وصوله الى المدينة بقليل خبر و طوسون في مصر فلم يكترث لذلك .

وقد تحدث (ويندر) ، في كتابه الرائع (العربية السعودية في القرن النه عشر) عن حوادث القتل التي تمتّت بأمر ابراهيم باشا أو بفعل ضباطه وجنو مع علمه بها ، فقال إنه لم يكتف ِ بالقتل وإنما كان يهدم الدور والأسوار ويقطع الأشجار ويحرقها ، وكأنه يجد في ذلك لذة !

ونقل ويندر عن (سدلر) – الضابط البريطاني الذي جاء من الخليج الفارسي ومرًّ بنجد وكتب عنها ثم جاء الى الحجاز واجتمع بابراهيم باشا وفاوضه باسم الحكومة البريطانية – قوله :

(كان من سوء حظي أن أكشف ؛ بشاهدات شخصية ؛ عن ناحية من أخلاق ابراهيم باشا . . ويجب علي الآن أن أزيد على ما قلته إن تاريخ المعارك الماضية قد أضاف الى أعمال ابراهيم باشا سلسلة من الفظائع الهمجية ارتكبها خللفاً للمهود التى قطعها مشددة بالأيمان المغلظة .

لقد كان ابراهيم باشا يسلب ، أحياناً ، أموال رجال القبائل الذين اشتركوا معه في الحروب وساعدوه على النصر . . وأما أعداؤه الذين هزمهم ونجوا من الموت فكان يأخذ كل ثرواتهم وإن كان كثير منهم لم ينجوا -مع ذلك -من غدره ، لأنه كان يقتلهم أيضاً لمجرد اللذة الطاغمة التي يجدها في سفك الدماء البشرية ) .

#### معارك ابراهيم باشا

#### في الحناكية والموتان :

خرج ابراهيم باشا من المدينة ، بعد انقضاء رمضان والعيد ، الى (الحناكية) واتخذها معسكراً موقتاً، وأخذ من هناك يغير على العربان ليرعبهم ويستدرجهم الى الخضوع اليه وموالاته ، وكان يشرك معه في غاراته رجال «حرب المتحالفين معه وغيرهم ، ولم يكن يسر بشيء كسروره بما يصيب من المغانم وما يقتل من الرجال ، كأنه في رحلة صيد .. ويقول ابن بشر ان ابراهيم باشا نزل الحناكية ( وأكثر الغارات على ما حولها من العربان وأخذ أموالاً وقتل رجالا ، فاجتمع

عليه بواد كثيرة من تلك الناحية؛ من حرب ومطير وغيرهم وعتيبة ومن عنزة الدهامشة ) ثم أغار على ( الرحلة ) من حرب فأخذهم وقتلهم .

ويقول مؤلف آثار الأدهار ان ابراهيم باشا سار في ٢٧ يناير ١٨١٧ م. من الحناكة في ألف وثماغائة مقاتل (ومعه غانم، شيخ بني حرب، في خسمائة فارس، فغزا وغنم، وعساد الى الحناكية بسلب كثير، من جملته ٨٠٠ جمل و ٤٠٠٠ رأس غنم، فهابته قبائل العرب وأتوه سربا صاغرين مستأمنين اليه). الموتان:

ويقول الجبرتي ، في أخبار سنة ١٢٣٢ هـ.

( في عاشره وصلت هجانة وأخبار عن ابراهيم باشا من الحجاز بأنه وصل الى محل يسمى ( الموتان ) فوقع بينه وبين الوهابية قتــــال ، وقتل منهم مقتلة عظيمة وأخذ منهم أسرى وخياماً ومدفعين .

فضربوا – في القاهرة – لتلك الأخبار مدافع ) .

ولم نجد ذكراً للموتان ، التي اعتبرها الجبرتي أول قرية يستولي عليها ابراهيم باشا وراء الحناكية ، في ابن بشر ، ولكنها وردت في ( خلاصة الكلام ) ولمل المؤلف نقلها عن الجبرتي . .

#### سنة ١٢٣٢ ه.

#### معركة ماوية :

يقول مانجان إن ضابطاً جاء من القاهرة الى ابراهيم باشا في الحناكية وأبلغه أن الباب العالي منحه رتبة باشا بثلاثة أذيال .. وفي نفس الوقت وصلته ثلاثة مدافع ، من مخلفات الحملة الفرنسية التي كانت غزت مصر بقيادة نابوليون .. وكل ذلك قوسى عزمه ، بعد أن كانت الأمراض المتفشية في جنده قد آلمته كثيراً ، وفي أو اخر نيسان من عام ١٨١٧م. قرر ابراهيم باشا متابعة التقدم صوب نجد ، وكان هدفه الأول الاستبلاء على بلدة ماوية . وقد استولى عليها بسهولة ويسر . أول وهن وقع في المسلمين :

ويقول ابن بشر إن الإمام عبدالله خرج من الدرعية يريد الغارة على البوادي

التي ناصرت ابراهيم باشا، فلما عرفت هذه البوادي قصده التجأت الى الحناكية، فرجع عبد الله الى نجخ في عالية نجد ( فبلغه ان « علي أزن » ومعه عسكر من الترك وبوادي كثيرة ساروا الى « ماوية » ، الماء المعروف قرب الحناكية ، بينه وبينها يومين فنزلوها ، فتجهز عبد الله من خبرا نجخ يوم ١٣ جمسادى الآخر وأحضر ثقيل القش في القصر وقصد ماوية .

فلما كان صبيحة الجمعة منتصف الشهر المذكور فاض عليهم في ماوية بغتة ، وهم على مائهم ، فحمل المسلمون عليهم حتى قربوا من محطة المسكر ، فثور النبك مدافعهم ، فخف بعض البوادي الذين مع عبد الله وانصرف عبد الله ومن معه ونزلوا قرب جبل ماوية ، قبالة الترك ، فثبت الترك وبواديهم لما رأوه نزل فوجهوا مدافعهم الى المسلمين ورموهم بها فأثرت فيهم ، فأمر عبد الله بعض المسلمين أن يرحلوا وينزلوا الماء ، فلما همنوا بالرحيل خفيت البوادي وتتابعت المسلمين أن يرحلوا وينزلوا الماء ، فلما همنوا بالرحيل خفيت البوادي وتتابعت فيهم المخزية ووقع في قلوبهم الرعب ، فاتصلت الهزية في جموع المسلمين ، واختلطت الجموع بعضها في بعض ، وتبعهم الترك والبوادي وقتلوا رجالاً وأخذوا كثيراً من السلاح وغيره ومقط في الأرض من أهل الركايب .

وركب عبد الله في كتيبة من الخيل وحمى ساقة المسلمين .

وهلك في تلك الهزيمة بين القتل والأسر والظمأ نحو مائتي رجل .

وهذا أول وهن وقع في المسلمين ) .

#### سبب هزيمة عبد الله ،

يقول ابن سند إن سبب خسارة عبد الله في معركة ماوية ، ثم في كل معركة ، ان رجاله كانوا يحاربون بالرماح والسيوف على الطراز القديم ، ومعهم بنادق بالفتيل ( فمسافة ما يفك الوهابي بندقيته من جرابها ويولع الفتيلة ، يكون قد أصابه خمس رصاصات على الأقل ) من الجندي التركي الذي يملك بندقية حديثة سربعة الطلقات .

وهناك سبب آخر أضعف عبد الله وهو عداوته لقبائل حرب، الذين يقيمون في منطقة الحناكية .

ويزعم ابن سند ان القائد (ازن علي) الأورفلي الكردي ، ومعه أكثر من مائتي فارس ، اقتحم مقدمة عسكر الإمام عبد الله ثم تبعه عربان حرب ، وان رجلا شهد تلك الموقعة أخبره ان الخوف من صوت المدفع ومن اسم الترك (الروم) انتشر في جنود عبد الله ، ولولا اشتغال الترك بحز الرؤوس لمكانوا أفنوا نصف جيش عبد الله ، (فمن هدذه الوقعة استسهل ابراهيم باشا محاربة الوهابيين وعرف انه لا طاقة لهم بمقابلة ... المدافع ..)

#### بعد المعركة

#### محاولة لاسترداد ماوية :

يقول انكيرى إن مقالة عبد الله بن سعود عادوا إلى ماوية يحاولون استردادها ، ولكن حاميتها أطلقت عليهم المدافع واستولت على ما كان معهم من أفراس وأرز وقمح وذخائر .

#### يقتل الأسرى وينتظر المدد :

وقد أمر إبراهيم باشا بقتل الأسرى من النجدبين . .

وأقام في ماوية مدة ، ينتظر المدد من مصر ، فوصله ١٢٠٠ فارس وعدد من المشاة ومدفعان .

#### فيصل الدويش:

وجاء فيصل الدويش ، رئيس عشائر مطير ، إلى معسكر ابراهيم باشا ، وأعلن خضوعه اليه وإخلاصه للدولة ، وعداءه لعبد الله بن سعود ، الذي قتل أخاً له ، ثم استأذنه في الإنصراف قائلا : سأنتظركم في الرس (١).

ولما وصل فيصل الدويش إلى عشيرته ، قال للضابطين :

(Y) — XI —

<sup>(</sup>١) يقولمانجان ان الدويش جاء الى ابراهيم باشا بعد انتصاره، وبدلاً من أن يجعله الباشا أميراً على الدرعية ، كما وعده ، طالبه بالمتأخر من الزكاة عن خمس سنوات ، فتظاهر الدويش بالقبول، فأرسل معه إبراهيم باشا ضابطين برافقانه لاستلام المال منه ..

#### مشاهير القتلى في ماوية في رسالة السقاف:

لم يذكر ابن بشر أسماء أحد من القتلى في معركة ماوية ، وقد وجدنا في دار الوثائق في استانبول ، رسالة كتبها الشيخ أحمد السقاف العلوي إلى أمين كيلار طريق الحج ، جاء فيها إن عبد الله انهزم في ماوية ( وعمره ما حصلت عليه هزيمة مثل هذه ) وان المصريين غنموا ذخيرة وخياماً وخيلاً وثلاثة مدافع ، وقتلوا ابن حجيلان ، أمير القصم ، وعما لعبد الله بن سعود ، وابن عمه ، وإخوانا لعبد الله .. وفي الرسالة أيضاً ان إبراهم باشا لم يحضر بنفسه معركة مساوية ، والله أعلم !

وهرب فيصل الدريش بعد ذلك إلى العراق .

ولو أنه صدق في الدفاع عن بلاده إلى جانب عبد الله لكان المؤازرته بعض الأثر في تخفيف السكارثة ، إن لم نقل في اجتنابها ..

# معركة الرس

# في رسالة لابراهيم باشا:

كتب ابراهيم باشا ، في أواخر شعبان ١٢٣٢ ه. رسالة الى والده يقول فيها ان عبد الله ذهب الى بلدة (عنيزة) وشرع في تحصينها ، ولذلك قرر نقسل معسكره من الحناكية الى مكان أقرب الى عنيزة والدرعية ، حتى لا يترك لخصمه فرصة للاستعداد ، وهكذا غادر الحناكية في ١٥ شعبان وتحرك نحو بلدة (الرس) ، ولما وصل الى قرب قلعية الرس طوقها وأخذ يرميها بالمدافع لمدة خسة أيام ، فهدم ثلاثة من أبراجها وقسماً من جدارها ، ثم أمر جنوده بالهجوم عليها فاستولوا على أحد البروج المتهدمة ، ولكن النجديين جمعوا أغصاناً من النخيل اليابس وأحرقوها أسفل ذلك البرج فلم يستطع الجنود احتمال النسار والدخان (فأخرجناهم من البرج ونقلناهم الى الحندق خارج القلمة .. ثم ملأنا الحندق وردمناه ليمر عليه جنودنا حين نأمرهم بالزحف ، وكان كل ذلك يجري أثناء القنال المستمر بيننا وبينهم ، وقد قتلوا منا نحو أربعين وجرحوا ستين .

وفيا نحن نستعد للزحف ودخول القلعة ، بلغنا ان عبد الله خرج من عنيزة وقصد الى القرية التي أرسلنا اليها فريقاً من جنودنا ليتمونوا منها بالقش والنبن، فأجلنا مهاجمة الرس وذهبت على رأس عدد من الخيسالة لملاقاة عبد الله والدفاع

عن تمويننا ، وقـــد وفتنا الله فتتلنا من رجال عبد الله مائة وخمسين وجرحنا كشراً من فرسانه وفر" الباقون ، ثم عدنا الى محاصرة الرس .

إن هـذه القلعة مبنية بالحصى والطين ، وهي متينة جداً ، وجدرانها تتألف من ثلاث طبقات، ويجب أن نصب على كل طبقة ستين قذيفة حتى تتهدم، وأسأل الله أن أوفق الى فتحها قريباً وأبشركم بذلك النع ...)

#### مقاومة الرس البطولية:

يقول سدلر إن ابراهيم باشا عند وصوله الىظاهر بلدة الرس أقسم انه لن يدع فارساً من فرسانه يترجل ولا خيمة من خيامه تنصب قبل أن يدخل البلدة ..

استطاعت المدفعية المصرية بعد رمي موصول خلال ثلاثة أيام أن تحفر ثغرة في البرج فأحضر الجنود أكياساً من القش وسعف النخل وملاوا بهما جانباً من الخندق المحمط بالقلعة لممروا فوقه الى الثغرة و يزحفوا الى القلعة ..

وقد أمر ابراهيم باشا ستائة من خير مشاته بالزحف عبر الخندق المردوم الى القلمة ففعلوا ، ولكنهم لم يستطيعوا تسلق الأسوار ، وكان الرصاص ينهمر فوقهم . . بينا لا يستطيعون التراجع لأن ابراهيم باشا أمر رجالاً بقتل كل جندي منهم يتقهقر . . وقد رفض كذلك دفن الذن 'قتلوا منهم . .

امتد حصار المصريين للرس ثلاثة أشهر ونصف الشهر، أظهر خلالها النجديون في الرس أنهم كانوا أكثر علماً بالحرب من القائد التركي . .

استهلك ابراهيم باشا في رمي الرس بالمدافع ثلاثين ألف حلقة من القنابل ، وأطلقوا من الرصاص ببندقياتهم حمولة أربعهائة جمل . .

وقدرت خسائر الجيش في محاولة الزحف التي قام بها بتسمائة قتبل وألف جربح .. وصنعوا من أشجار النخيل ما يشبه البرج ونصبوا عليه المدافع ليرموا البلدة من علو ، فلم يجد ذلك .

وأخيراً اقتنعوا بأن أسوار البلدة مصنوعة من مادة لا تنفذ منهـــا القنابل ، ولم يبق أمام الباشا إلا رفع الحصار ، وترك الرس لأهلها .

#### رواية انكيري :

ويقول انكيري : ذهب ابراهيم باشا الى الرس في ٨ يوليو ، ولحقه اليها فيصل الدويش . .

لم يماين ابراهيم باشا بلدة الرس ويختبر مواضع الضعف فيها ، وكان ذلك خطأ كبيراً منه ، لأنه كان يطلق المدافع عليها دون هدى ، وربما فعل هذا لاعتلال صحته ورغبته في استعجال الأمور ، ومع العجلة الزلل .

فقد ابراهيم باشا في الرس أكثر من ثمانمائة من رجاله وندم لما كان منه ، وكان يمني الجنود ويعدهم بقرب وصول المدد من مصر وطال الحصار كثيراً . .

ولو أن عبد الله بن سمود جاء الى الرس على تلك الحال لدحر المصريين . . ولكن عبد الله لم يفعل وكأنه هو أيضاً كان ينتظر المدد . .

#### رواية آثار الأدهار :

وفي آثار الأدهار ان ابراهيم باشا سار من الماوية (في أربعة آلاف رجل وألف ومائتي فارس ما خلا التابعين من الأعراب ، قاصداً مدينة الرس ، فنازلها ورماها بالكرات ستة أيام متوالية ، وهاجمها ثلاث مرات ولم يتمكن من اقتحامها ، وكانت بينه وبين حاميتها معارك قتل بها من عسكره زهاء ٣٤٠٠ مقاتل ، ولم يهلك من عساكر الوهابية إلا نحو ١٦٠ مقاتلاً وجرح منهم جماعة .

ثم هادن أهل المدينة على أن يرحل عنها ولا يدخلها ، فوادعوه على أن يكون له حتى بإقامة طائفة من جنده بها إذا استولى على بلدة عنيزة ) .

#### رواية مانجان وفيسيير:

يقول مانجان ان ابراهيم باشا أخفق مراراً في اقتحام الرس ، وانه عمد الى حيلة ظنها ناجحة لحمل أهالي الرس على الاستسلام ، وذلك انه قتل عدداً من

النجديين ووضع جثثهم أمام سوار الرس ليراها السكان ويخافوا ويستسلموا ، ولكنهم استمروا في مقاومتهم الباسلة .

وقد كتب ابراهيم باشا الى فيصل الدويش يستقدمه الى الرس فحضر مع رجال من عشائره وقدم المؤن ووسائل النقل .

وفي النهاية صالحت حامية الرس ابراهيم باشا على عدم محاربته ، وعلى القبول بدخول حامية مصرية الى البلدة ، متى استولى المصريون على عنيزة .

خسر المصريون في حصار الرس ٣٤٠٠ رجل ، ولم يخسر النجديون سوى ١٦٠ رحلاً ) .

ويقول قنصل فرنسا في القاهرة ان المستشار الفرنسي الحربي لإبراهيم باشا ( فيسيير ) أخبره ان خسائر المصريين في الرس بلغت ثلث مجموع قواتهم .

#### معركة الرس في رواية ابن بشر:

يقول ابن بشر ان ابراهيم باشا سار الى الرس فوصلها في ٢٥ شعبات سنة ١٢٣٢ ه. وكان ( معه من العدد والعيدد والكيد الهائل ما ليس له نظير، وكان معه مدافع وقبوس هائلة ، كل واحد يثور مرتين : مرة في بطنه .. ومرة تثور رصاصته وسط الجدار بعد ما تثبت فيه فتهدمه .. )

وقد ثبت له أهل الرس وأمدً هم عبد الله بن سعود برجال من عنده ، مرابطة ، (وحاصرهم الترك أشد الحصار ، وتابعوا عليهم الحرب في الليل والنهار ، كل يوم يسوق الباشا على سورها صناديد الروم ، بعد ما يجعل السور في الأرض و مهدوم ، وفأنزل الله السكينة على أهل البلاد والمرابطة وقاتلوا قتال من حمى الأهل والعيال ، وصبروا صبراً ليس له مثال ، فكلما هدمت القبوس السور بالنهار بنوه في الليل ، وكلما حفر الترك حفراً للبارود حفر أهل الرس تجاهه على يطلوه ، وبعض الأحان يثور عليهم وهم لا يعلمون .

وطال الحصار الى اثني عشر ذي الحجة .

وذكر ان الثرك رموا في ليلة خمسة آلاف رمية بالمدافع والقنابر والقبس ، وأهلكوا ما خلف القلمة من النخيل وغيرها . هذا وعبدالله بن سعرد وجنوده المسلمون في عنيزة . . فأرسل أهل الرس اليه إما أن يرحل الى الترك ويناجزهم ، وإما ان يأذن لهم بالمصالحة .

وأقبل عساكر وقبوس وأمداد من الترك كثيرة ونزلوا على ابراهيم ومن معه في الرس ، واستعظم أمره ، وكثرت دولته ، فوقمت المصالحة بينه وبين أهل الرس على دمائهم وأموالهم وسلاحهم ، وبلادهم وجميع من عندهم ، والمرابطة يخرجون الى مأمنهم بسلاحهم وبجميع ما معهم .

وقد خرج المرابطة من الرس وقصدوا عبد الله في عنيزة .

وقتل من أهل الرس والمرابطة في هذا الحرب نحو سبعين رجلاً ، وقتل من عسكر الترك ما ينمف على ستائة رجل . ) .

#### خطأ عبد الله في رأى الجنرال فيغان:

أخطأ ابراهيم باشا في حصار الرس لأنه لم يعمل بنصيحة مستشاره فيسير ، الذي أشار عليه باختيار المواضع المناسبة لمدافعه قبل رمي البلد ، ولكن خطأ عبد الله أفظم ...

ويقول الجنرال فيغان ان عبد الله بن سعود أخطأ خطأ لا يغتفر بعدم اتباع الخطة الحربية البارعة التي قبل ان بعض رجاله نصحوه بها .

کان بجب علیه :

١ – أن يحمل على الترك بعشرة آلاف مقاتل ويستدرجهم الى الصحراء .

٢ – أن يرسل ثلاثين ألف مقاتل للاستيلاء على البلدة ثم يأتي هو بجيش آخر
 من وراء ابراهيم باشا . .

٣ - أن يرسل فرقة ثالثة الى الحجاز ، لتسترد بمساعدة اليانيين ، مكة والمدينة . .

ولو كان عبد الله علىحظ من التفكير الحربي السليم لاستفاد من حالة اليأس التي غمرت المصريين لمجزهم عن الإستيلاء على الرس فهجم عليهم وغلبهم .

لكن عبد الله لم يهتم بمساعدة أهل الرس وإنما كان مهتماً بالدفاع عن الدرعية جاهلاً أن الدفاع عن الرس هو دفاع عن الدرعية .

كان يجب على عبد الله أن يتبع الخطة التي اتبعها الأمير عبد القادر الجزائري في حربه ضد الافرنسيين. كانوا يملكون جيشاً مؤلفاً من مائة ألف مقاتل ، ولكن عبدالقادر استطاع الصمود أمامهم سبع سنوات، وذلك انه وضع لنفسه سياسة حربية في منتهى الذكاء وتتلخص خطته في قيامه بهجهات خاطفة على الافرنسيين وعلى خطوط مواصلاتهم ، ثم الانسحاب فجأة . .

ولو طبق عبد الله هذه الخطة في جزيرة العرب لكان نجاحها مضموناً .

#### هل جرت مفاوضات للصلح خلال حصار الرس؟

يقول مانجان إن عبد الله بن سعود بدلاً من الهجوم على ابراهيم باشا أثناء حصاره الفااشل للرس ، بعث اليه الشيخين محمد الحنبلي وعبد العزيز بن محمد يعرضان عليه الصلح فرفض . .

ثم كرر عبد الله طلبه بواسطة صالح بن رشيد فطلب ابراهيم باشا أن يدفع اليه عبد الله نفقات الحملة ومتأخر رواتب الجنود وألفي حصار وثلاثة آلاف جمل ومؤن لستة أشهر ، ويقدم اليه اثنين من أولاده رهائن . .

فقال له رسول عبد الله : ما هــذا ؟ إنك تفاوض سلطان نجد ، ولا تخاطب فلاحاً مصرياً .

ولم ينعقد الصلح ...

ويقول انكيري إن ابراهيم باشا قال لرسول عبد الله : إنه يخدعني بطلبه ، بينا يثير البدو ويجمعهم ضدي .

وكان الرسول يحمل هدايا معه فرفضها ابراهيم باشا ، وكأن الرسول خاف من مغبة الرفض وسوء أثره في الدرعية ، فباع الهدايا واشترى ١٢ عبداً ، وأشاع قبل دخوله الدرعية أنه نجح في مهمتة وأن ابراهيم باشا أرسل معه هؤلاء العبيد هدية . .

ولما استقبله عبد الله قال له : أبعد النساس ، ولما خلا به ، قال له : لم أشأ إضعاف روح رجالنا. لقد نظر ابراهم باشا إلى هداياك بازدراء ورفضها وأجاب أنه قادم إلى الدرعية ، فخنذ حذرك . إن جيشه رغم ما حل به ما زال قوياً..

وهذه الروايات أقرب إلى الخيال ولكننا لا نملك نفيها تماماً، ويضعفها عندتا أنها تروى أحياناً عن محمد على أو طوسون أو عن ابراهيم نفسه ، ولكن في مناسبات اخرى!

#### لولا الدويش لرجع ابراهيم باشا عن القصيم!

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في « المقسامات » إن ابراهيم باشا نزل ( القصيم وحاربهم قدر شهرين ، وأيّدهم الله بالنصر لما كانوا مستقيمين صابرين ، وعزم على الرجوع عنهم ، لكن فيصل الدويش – قساتله الله – قوسًى عزمه وطمّعه وخوسة ، وبعد هذا صالح أهل الرس ) . .

# الخبرا وعنيزة

#### الخيرا:

سار ابراهيم باشا من «الرس» إلى «الخبرا» فاستولى عليها في سهولة ويسر.. ويكتفي ابن بشر من أخبار استيلاء إبراهيم باشا على بلدة الخبرا بقوله انه نزل الخبرا بعساكره ، ( فلما نزلوها وقع الرعب في قلوب المسلمين وتفرقت البوادى ) .

#### عنسيزة:

سار ابراهيم باشا بعد استيلائه على الخبرا إلى عنيزة ، وكان عبد الله في عنيزة ، ولكنه لم يبق فيها لمواجهة إبراهيم باشا ومقاومته ، واكتفى ، كا يقول ابن بشر ، بوضع مرابطة من أهل نجد فيها « في قصر الصفا ، وجعل لهم في القصر ( شيئاً كثيراً من الطعام والبارود والحطب وجميع ما يحتاجون اليه ) ثم رحل إلى بريدة .

( ثم إن الباشا وعساكر الترك رحلوا من الخبرا الى عنيزة ، ونازلوها فسلمت لهم البلد وأطاعوا لهم .

وامتنع أهل القصر، فجر عليهم القبوس والقنابر ورماهم بها رمياً هائلاً يوماً وليلة ، وعمل الباشا زحافات دورت رصاص أهل القصر وقرب منهم القبوس والقنابر فثلم جدار القصر ، ووقعت رصاصة من القنبر في القصر ، وجعلها الله

سبحانه على جبخانهم وكان في موضع خاف في بطن الأرض مسقف عليه بخشب كبار وفوقه طين وتراب . . فثار الجبخان وهدم ما حوله ومات بسببه رجل أو رجلان .

فلما رأى أهل القصر أن البلد أطاعت له وأن سور القصر هدم عليهم طلبوا المصالحة من الباشا فصالحهم على دمائهم وأموالهم وسلاحهم ، فخرجوا من القصر ودخله الترك ، ورحل المرابطة إلى أوطانهم .

فلما بلغ ذلك عبد الله ، وهو في بريدة رحل منها وقصد الدرعية ، وأذن لأهل النواحي يرجمون إلى أوطانهم ) .

### رسالة القنصل الافرنسي :

ويقول القنصل الإفرنسي في القاهرة في رسالتين أرسلها إلى وزير الخارجية بباريس إن عنيزة استسلمت ليلة ١٧ نوفمبر سنة ١٨١٨ م.، بعد انفجار مستودع للبارود ، ووجد المصريون فيها أربعة مدافع .

ويبلغ عدد سكان عنيزة ثمانية آلاف نفس.

وقد بني حصنها خلال سبعين سنة .. وهو ثخين جداً ، وكان الناس يظنون أن عنيزة مدينه منيعة لا يوام قهرها بسبب مناعة حصنها العظيم ، ولذلك قال صاحب الرس لإبراهيم باشا : سنسمح لحامية مصرية بالإقامة في بلدتنا متى تم لكم الاستبلاء على عنيزة ..

وكان هذا القول ينطوي على شيء من السخر والمكر .

ولكن عنيزة سقطت.. و وفسيير، – الضابط الإفرنسي – هو الذي نظمّم الحصار وأدار المعركة ، فلم يقاوم المقاتلون في عنيزة ، من وراء حصنهم ، أكثر من ستة أيام ثم استسلموا .

وتعاظمت ثقة إبراهيم باشا بمستشاره الإفرنسي بعد هذا النصر ، فكان رأيه هو المتبع عنده .

ويقول انكيرى ان ابراهيم باشا لم يستعمل الشدة مع النجديين الذين قاوموه وإنما طلب منهم أن يلقوا سلاحهم ويخرجوا من عنيزة ، ففعاوا .

#### بريدة والمذنب وأشيقر :

ويقول ابن بشر ، في أخبار سنة ١٢٣٣ ه. ، ان الباشا ارتحل من عنيزة ، وقصد ( بريدة ) ونازل أهلها فأطاعوا له ، ثم رحل منها وأخذ معـه أميرها وعدداً من أعيانها ، كمادته في كل بلد يستولي عليها ثم يرحل منها ، ثم سار الى ( المذنب ) ثم الى بلد ( أشيقر والفرعة فاستأمنوه ودخلوا في طاعته ) .

#### شـــقراء

#### في رسالة ابراهيم باشا :

يقول ابراهيم باشا في رسالة الى والده محمد على انه وصل ( شقراء ) ، وبدأ حصارها في ١١ ربيع الأول ١٢٣٣ هـ. – ٢٥ ينساير ١٨١٨ م. وانه بدأ برمي السور والأبراج المبنية في البساتين وكان عدد تلك الأبراج نحو عشرين وقد تهدم شطر كبير منالسور بعد رميه بالقنابل مدة أربع وعشرين ساعة ، فهجم العساكر على الأبراج وقتلوا عدداً من حماتها واستولوا عليها .

ثم أُدنيت المدافع من سور القلمة واستمر الرمي ثلاثة أيام حتى تهدم جزء من جدار القلمة ، فتمالت صيحات الأهالي وقد رأوا تقوض البروج والأسوار والقلمة وكثرة القتلى والجرحى طالبين الأمان قائلين: ( إرحم عيالنا واعف عن تقصيرنا يا ابراهم ) . .

ثم جاء عـــدد من وجهاء البلد الى ابراهيم باشا يمرضون الولاء ويطلبون المصالحة ، فأمنهم واشترط عليهم تسليم المدافع الخسة الموجودة في القلعة وجميع الأسلحة التي يملكها المقاتلون النجديون الأربعائة الذين وضعهم عبد الله في القلعة مدداً ، وأن يتمهد الأهالي ببيع العساكر كل ما يطلبونه من الميرة . .

#### رواية ابن بشر:

يقول ابن بشر إن أهل شقرا كانوا يتوقعون غزو بلدتهم ولذلك قاموا بتعميق وتوسيم الخندق الذيكانوا بدأوا في حفره وقت طوسون فلما وقع الصلح أهماوه، وقد أمرهم باتخاذ الاستعدادات للغزو أمير شقرا والوشم حمد بن يحيى ، فقاموا في حفر الحندق ( أشد القيام ، واستعانوا بالنساء والولدان لحمل الماء والطعام ، حتى جعلوه خندقاً عميقاً واسعاً ، وبنوا على شفيره جداراً من جهة السور .

ثم ألزمهم – أميرهم – كل رجل غني يشتري من الحنطة بعــــدد معلوم من الريالات ، خوفاً أن يطول عليهم الحصار ، فاشتروا من الطعام شيئاً كثيراً .

ثم أمر على النخيل التي تلي الخندق والقلعة أن تشذب عسبانها ولا يبقى إلا خوافيها ، ففعلوا ذلك وهم كارهون، لأن أهل هذه البلدة هم المشار اليهم في نجد، والمشهورون بالمساعدة للشيخ وعبد العزيز ومن بعدهم ) .

#### حصار شقرا والصلح:

بدأ ابراهيم باشا حصار شقرا ، كما يقول ابن بشر ، يوم الجمعة ١٧ ربيع الأول سنة ١٢٣٣ هـ ، وكان قد جاء مع طليعة ومدفع يوم الخيس فدار حولها ( وقاسها وعرفها وعرف موضع منزله ومنزل عسكره وقبوسه . .

فلما كان صبيحة الجمعة رحل من اشيقر بمخيمه وعساكره وقبوسه ومدافعه وقنابره \_ وكان قد أتى اليه امداد من العساكر والقبوس وصار في قوة عظيمة \_ فسار الى شقرا فنزل أسفل البلد وشمالها ' فخرج اليه أهلها ' فساق عليهم الباشا الترك ' فوقع بينهم قتال شديد في وسط النخيل وخارجها ' فقتل من الترك قتلى كثيرة وجرح عليهم جرحى عديدة ' فتكاثر عليهم افزاع الترك ' وجرح الأمير حمد بن يحيى ببندق جرحاً شديداً فدخلوا البلد واحتصروا فيها .

ثم ان الباشا جر" القبوس والقنسابر والمدافع وجعلها فوق المرقب ، الجبل الشمالي ، فرمى البلد منه رمياً هاثلاً أرهب ما حوله من القرى والبلدان من أهل سدير ومنيخ وأهسال المحمل وغيرهم ، حتى سمعه من كارب بالحرمة ومجزل وما حولها .

فلما احتصر أهل البلد فيها أنزل قبوسه ومدافعه وقنابره من رأس الجبل وقرّبها من السور وحقق عليهم الحرب والرمي المتتابع ، حتى قيل انه رماها في لملة بثلاثمائة حمل من الرصاص والبارود .

وذكر لي رجل كان في وسطها ، قال: (إن رصاص القبوس والمدافع والقنابر يتضارب بعضها ببعض في الهواء فوق البلد وفي وسطها ) .

ثم إنه هدم ما يليه من سورها ، وقطع نخيلها إلا القليل، وأهل البلد ثابتون وفي أكنافها يقاتلون .

فقر"ب الباشا القبوس من السور ، وهدم ما يليه من الدور والقصور ، فحياهم الله سبحانه ، وكف أيدي الترك عنهم ... فكلما هم الترك بالحسلة عليهم انشى عزمهم لأجل الخندق ولأجل ما أذاقوهم من شدة القتال أول نزولهم ، فصار الخندق من الأسباب لثبات أهلها لأنه لا برام ..

وفي كل يوم وليلة والباشا يناديهم ويدعوهم الى المصالحة ويأبون عليه .

فلماكان يوم الخيس وقعت المصالحة بين الباشا وبينهم ، خرج اليه رجلان من رؤساء أهلها فصالحوه على دمائهم وأموالهم وما احتوت عليه بلدهم . )

#### رواية مانجان :

في ١٣ ينساير سنة ١٨١٨ م. خرج ابراهيم باشا على رأس ثمانمائة فارس يستكشف أطراف شقراء ، ويختار مكاناً يقيم فيه معسكره ، فجرت بينه وبين النجديين مناوشة يسيرة قتل فيها اثنان من رجاله وجرح نفر منهم ، وفي المساء عاد ابراهم باشا الى محممه وأمر الرؤساء بالاستعداد للرحمل صباح الغد . .

كان عدد العساكر أربعــة آلاف وخمسائة مقاتل ، يتبعهم ستة آلاف بعير عملة بالمؤن والذخائر .

وقد وصلوا الى شقرا عند الظهر، وأنزلهم ابراهيم باشا الى الشرق من البلدة، وأمر المشاة بأن يطلقوا رصاصهم، بينا اتخذت المدفعية أمكنة لها في مرتفعات مناسبة وأخذت ترمي البلد بقنابلها رمياً شديداً، وفي اليوم الثالث للهجوم أمكن إحداث ثغرات في أسوار البسانين، فانطلق الجنود يهجمون على الدور المتناثرة في بساتين البدادة الخارجية، فقاومهم النجديون بشدة وأجبروهم على

الانسحاب، ولكن النجديين لم يستطيعوا الصبر على القنابل والقذائف فانسحبوا وتحصنوا داخل أسوار المدينة .

استولى المصريون على ما في البساتين من دور وتحصينات ، وبعد أن تم لهم ذلك شرعوا في بناء تحصينات خاصة للمدفعية واتبعوا في محاصرة البلدة وترتيب الهجوم عليها الحطط التي وضعها المستشار الافرنسي فيسيير ، حتى لا يتكرر الحطأ الذي ارتكبوه في حصار الرس .

كان المصريون يظنون أن الحصار قد يطول، فحملوا الى مخياتهم أعداداً هائلة من الأغنام والجمال وأصناف الطعام، وكثير من ذلك كانوا غنموه في غاراتهم على المشائر المعادية.

وبعد الانتهاء من ذلك كله أخذت المدفعية ترمي البلد بقذائفها ، واستمر هذا القذف سنة أيام ، وفي اليوم السادس أرسل أهالي شقرا ورجال حاميتها رسولاً الى ابراهيم باشا يعرض عليه المصالحة ، فتوقف القتال ساعتين لإجراء المفاوضات ، ولكنها لم تسفر عن اتفاق ، فاستؤنف القتال .

ثم عادت الحامية فأرسلت مندوباً آخر يحمل شروطاً جديدة للصلح ' فوافق عليها الباشا ' وأعطى أمير شقرا حمد بن يحيى – وهو قريب لعبد الله بن سعود لأنه زوج أخته – منديلاً أبيض ' رمز الأمان ' ففتحت المدينة أبوابها لإبراهيم باشا وعسكره وقت الظهر .

كان في شروط الصلح : أن مقاتلة شقرا ، وعددهم ١٤٠٠ مقاتل ، يلقور... أسلحتهم ويعودون الى بلدانهم بعد تعهدهم بأنهم لن يشتركوا في أي قتال .

وكان عند حامية شقرا خمسة مدافع ويدير رمايتها ضابط تركي فار من جيش طوسون ، فطلب الباشا تسليمها فسلمت اليه ، واستولى الباشا كذلك على كل ما كان في شقرا من سهام وسيوف وبنادق وذحائر ، ولكنه وزعها على حلفائه من المشائر وأهل نحد .

ووجد ابراهيم باشا في شقرا من القمح والأرز والشمير ما يكفي عسكره شهراً كاملاً .

سقط من أهالي شقرا وحاميتها مئة وسبعون قتيلاً وجرح مائتان ، بينهم خمس وثلاثون امرأة وعـــد من الاطفال . ولم يعرف عدد الأسرى الذين أمر ابراهيم باشا بقتلهم .

أما خسارة الترك فكانت مائة وثلاثين قتيلاً وعدداً كبيراً من الجرحي .

#### الآذات المقطوعة:

كتب ابراهيم باشا ، بعد استيلائه على شقرا ، الى والده يبشره بهذا النصر السريع على أعظم بلدة محصنة في نجد . . وأرسل مع الهجانة عدداً كبيراً من آذان الشهداء النجديين الذين قتلهم لتكون « دليلا » على فعاله وفتكه ، وقد تكرر من ابراهيم باشا هذا النوع من التمثيل الذي تنكره الديانة والأخلاق ، ويستوجب لفاعله الحزى والعار ، لا الفخر والزهو . .

#### الاستعداد للهجوم على الدرعية:

كان انتصار الباشا في شقرا مغرياً له بالإسراع في الهجوم على الدرعية ، فطلب من والده امدادات قوية ، ويقول القنصل الإفرنسي روسل ان محمد علي لبئى طلب ابراهيم فأرسل اليه ٩٠٠٠ جندي .

وقدًّر روسل عدد أزواج الآذان المقطوعة التي أرسلها ابراهيم الى أبيـــه ليتنعم هو ورجاله برؤيتها بألف ومائتي زوج .. لعل بعضها أخذ من الجرحى فزادهم تشويها وهم أحياء ..

#### الباشا يرحل من شقرا ثم يعود للانتقام:

يقول ابن بشر ان الباشا رحل من شقرا بعد أيام من المصالحة ، فوشى بأهل شقرا رجل وزعم له ان بعض الأهالي رحلوا الى الدرعية وأنهم سينقضون العهد ويحاربونه الخ . . فدخل الباشا البلد مفضباً بعدد كبير من عسكره ، واستدعى اليه أمير البلدة الجريح وخاطبه بشدة ، واستدعى كذلك الشيخ العالم عبد العزيز الحصين وحدثه بما جرى من أهل البلد ، ولكن الحاضرين في مجلسه أقنموه بالأدلة القاطعة على كذب الواشين ( فكفى الله شره . . وأمرهم

أن يخلوا بيوتاً للجرحى الذين جرحوا في الحرب ففعلوا..وهدم سور البلد ودفن خندقها وأقام عليها نحواً من شهر ثم ارتحل منها ومعه عشرة من رؤسائهم) .. ذلك ما يقوله ابن بشر ولكن مانجان يقول ان سبب عودة الباشا الى شقرا البرد وهطول الأمطار بغزارة مما جعل مسير العساكر متعذراً. وأما هدم السور فقد وقع بعد الإستيلاء على الدرعية .

# بطولة ضرمى

حاصر ابراهيم باشا بلدة ضرمى (١) أربعة أيام ورماها خلالها رمياً هائلاً بالمدافع حتى تهدم سورها ثم قاتل أهلها في الأسواق والبيوت ، ثم اقتحم البلدة عنوة فوجدها خالية من أهلها باستثناء النساء والأطفال والعجزة.. فجمعهم وقال لهم أن يذهبوا الى الدرعية ، يريد من وراء ذلك أن يلقي الرعب في نفوس أهلل الدرعية فيسهل عليه الاستيلاء عليها ..

لم يكن حصار ضرمى وحربها طويلين، لأن سور البلاة لم يكن متينا كسور شقرا، وأما القلمة فلم يكن لها سور ولا حولها خندق، وكل هذا مكتن المدفعية المصرية من الفتك بالأهالي فتكا ذريعا، ولكن الأهالي قاوموا الفزو ببسالة اسطورية ورفضوا عرض الصلح، ويقد ر ابن بشر عدد سكان ضرمى بألف ومائتي رجل، استشهد منهم ثمانمائة، ولكنهم قتلوا من جنود ابراهيم باشا خلال المجوم الكبر ما يقرب من هذا العدد..

بدأ الغزو المصري صباح ١٤ ربيع الثاني ١٢٣٣ ه. فقد وصل الباشا يومئذ الى شرقي البلد ونزل بعساكره وثقله وخيامه قرب قصور المزاحميات ، قال ابن بشر: (ثم سارت العساكر بالقبوس والمدافع والقنابر ونزلوا بها شمال البلد قرب

<sup>(</sup>١) « ضرمی » ، كا أثبتها ابن غنام ، وجاءت في ابن بشر هكذا : « ضرماء » ا

السور ، فثار الحرب بين الترك وبين أهلها ، وحقق الباشا عليهم الرمي المتتابع وحربهم حرباً لم يروا مثله وثبت الله أهــــل البلد فلم يعبأوا به ، وطلب منهم المصالحة فأبوا عليه ولم يعطوه الدنية .

- وكانت هذه البلد ليس في تلك النواحي أقوى منها ، بعد الدرعية ، رجالاً وعدداً وعدة . . -

.. ثم حشدت عليهم عساكر الترك ، وثلموا السور بالقبوس والمدافع فلم يحصلوا على طائل .

ثم حشد الترك عليهم أيضاً وقربوا القبوس منالسور وحاربوها حرباً عظيمة هائلة ، فهدموا مــــا والاهم من السور . ( ذكر لي انهم عدّوا فيما بين المفرب والعشاء الآخرة خمسة آلاف وسبعائة رمية ما بين قبس ومدفع وقنبر ) .

ثم ان الباشا ساق الترك عليهم ، وأهل البلد ثابتون فيه ، فحمل الترك عليهم حملة واحدة، فثبتوا لهم وجالدوهم جدال صدق، وقتلوا منهم نحو ستمائة رجل، وردّوهم الى باشتهم .

.. وبنوا بعض ما انهدم من السور .

فلما رأى الباشا صبرهم وصدق جلادهم، أمر على بعض القبوس وصرفها الى جنوب البلد، وفيه متمب بن عفيصان ومن معه من أهل الحرج، فرماهم بتلك القبوس.

وكان الحرب والضرب والرمي متتابعاً على أهل البلد من الترك في الموضع الأول ، وجميع أهل النجدة من أهل البلد والمرابطة قبالتهم ، عنه السور المهدوم ، في وجه القبوس والقنابر ، فلم يفجأهم إلا الصارخ من خلفهم ان الترك قسد خلفوكم في أهليكم وأولادكم وأموالكم ، فكر وا لبلدهم راجعين ، وكر ت عساكر الترك في أثرهم ، وذلك بعد صلاة الصبح ١٧ ربسم الثاني .

وكانت تلك الليلة التي حصلت فيها شدة هذا الحرب من إرادة الله سبحانه وقدره ، لما أراد الله أن يمضي أمره ، صبّ السهاء عليهم تلك الليلة بالمطر ومعه برد شديد يجمع منه في الجو القطر ، وكانت البلد ليس على قلعتها سور ، بل

أسواقها عابرة من كل جهة الى نخيلها ، والسور المذكور خارج النخيل . . ودخلت الترك البلد من كل جهة وأخذوها عنوة ، وقتلوا أهلها في الأسواق والمسكك والبيوت ، وكان أهل البلد قد جالدوهم في وسطها الى ارتفاع الشمس وقتلوا من الترك قتلى كثيرة ، ولكن الترك خدعوهم بالأمان ، ذكر لي انهم يأتون الى أهل البيت والعصابة مجتمعة فيقولون لهم : أمان . . أمان . . ويأخذون سلاحهم ويقتلونهم ، وقد نهبوا جميع ما احتوت عليه البلد من الأموال والأمتاع والسلاح واللباس والمواشى والخيل وغير ذلك ) .

ويقول ابن بشر ان الامام عبد الله بن سعود كان أمد ضرمى قبل وصول ابراهيم باشا اليها بالمرابطة من الدرعية وغيرها ، فأرسل اليها سعود بن عبد الله ابن محمد بن سعود في عدد من رجال الدرعية وغيرهم ، ومتعب بن ابراهيم بن عفيصان بعدد من أهل الخرج وغيرهم ومحمد العميري بعمدد من أهل ثادق والمحمل ، فلما استولى العساكر على البلد ( خرج العميري المذكور في شرذمة رجال من أهل ثادق والمحمل ، بعدما قتل بعضهم ، فجال عليهم الترك فضربوهم بالرماح والسيوف حتى خلصوا من بين أيديهم ونجاهم الله . واحتصر سعود المذكور في قصر من قصور البلد ومعه أكثر من مائة رجل من أهل الدرعية وغيرهم فأرسل اليهم الباشا وأعطاهم الأمان على دمائهم فخرجوا وساروا الى الدرعية ولم ينلهم مكروه .

وهرب رجال من أهل البلد وغيرهم في البرية على وجوههم فبين ناج ومقتول. وبقيت البلد خالية من أهلها ، وجمع الباشا جميع ما فيها من النساء والذرية وأرسلهم الى الدرعية، وهم نحو ثلاثة آلاف نفس ، فلما قدموها قام لهم عبد الله وأهل الدرعية فأنزلوهم وأعطوهم وأكرموهم .

والذي قتل في هذه الوقعة من أهل ضرمى نحو ثماغائة رجل ، وأهل البلد قيمة اثنتي عشرة مائة رجل ، وقتل من المرابطة نحو من خمسين رجلا ) . العبيد حاولوا قتل ابراهم باشا :

يقول غوان ومانجان أن الماليك الذين كانوا يتولون حراسة ابراهيم باشا في

خيمته ليلا ، وهم من عبيده الذين كان وعدهم بالعتق ولكنه لم يفعل - تآمروا فيما بينهم على قتله وأخذ ما يستطيعون أخذه من أمواله والهرب الى العراق ، وكان رأس المؤامرة المملوك يوسف ، ويقال ان سبب غضبه ان ابراهيم باشاكان يجلده هو وسائر الماليك .

لم تنجح المؤامرة لأن أحد المتآمرين أبلغ خبرها سراً الى الباشا ، فأحضر يوسف الى خيمته وجرى بينهما حديث ومشادة عنيفة ، فأخرج يوسف مسدسه وأطلق النار على ابراهيم باشا فأصابه بين عنقه وكتفه اصابة غير قاتلة ، وهرب يوسف فلحق به العسكر وأمسكوه وقتلوه .

وقد أوكل ابراهيم باشا بعد ذلك حراسة خسمته الى الجنود .

ويقال ان محمد على قرر ، بعد هذا الحادث ، استدعاء ابراهيم الى مصر ، أو نقله من نجد الى الحجاز ، ولكنه أمهله حتى يتم له الإستيلاء على الدرعية . .

# مأيتاة الدرعيت

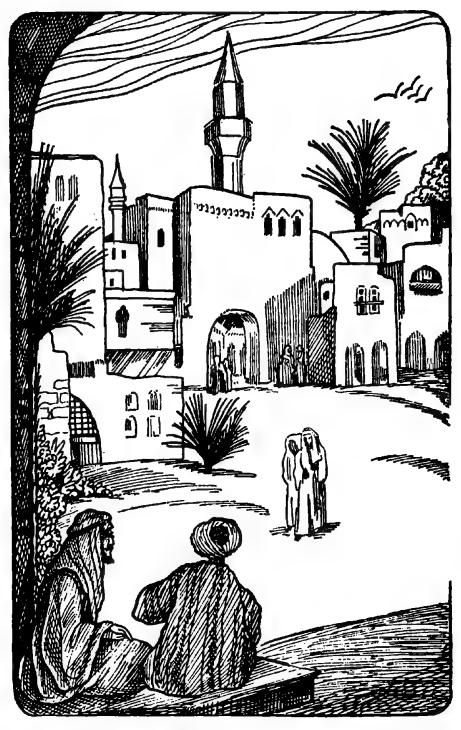

صورة لمدخل الدرعية ، كما تخيله • أنكيري » –

# نوطئة

في أواخر ربيع الثاني من سنة ١٢٣٣ هـ. سار إبراهيم باشا بجيوشه ومدافعه ومؤنه إلى و الدرعية ، ليخوض المعركة التاريخية الحاسمة بينه وبين جنود الإمام عبد الله بن سعود ، الذين كانوا ينتظرونه على شعاب الدرعية ، وخلال حصونها وأسوارها .

لم تكن القوى متكافئة : فإبراهيم باشا أمد ، أبوه بأعداد كبيرة من الجنود المدربين ، وبحبيرة بالمدافع والصواريخ المدربين ، وبحبيرة بالمدافع والصواريخ وغير ذلك من أدوات الحرب الحديثة ، وكان يتولى التخطيط وتوجيه المعارك في جيشه عدد من الخبراء الأجانب ، لمع من بينهم اسم القائد الافرنسي « فيسيير »، وكانوا كثيرين ، وكترتهم من الترك الذين انتسديهم السلطان العثاني لمساعدة إبراهم ...

أما جنود الإمام عبد الله فكان ينقصهم السلاح الحديث ، وخصوصاً سلاح المدفعية ، الذي يعتبر مادة أساسية في معركة تدور رحاها بين تلال الدرعية وهادها ولا تعصم فيها الحصون سكانها إن لم تبعد عنها مدافع الغزاة مدافع مثلها ترميهم بنيرانها رمياً محكماً موصولاً !

لم يكن عند الإمام عبد الله هذا السلاح الثقيل الرهيب، ولا كان عنده الخبراء الذين يحسنون استماله، ولم تكن ذخيرته ولا مؤنه كافية ، وإلى ذلك كله : كان

عدد مقاتلته محدوداً ينقص ولا نزيد ، وهكذا .. كانت النتيجة واضحة ..

ولكن الإمام عبد الله لم يستسلم ، وقبل التحدي ، وكانت معركته خاسرة ، ولكنه لم يخسر الشرف ، فقد دافع هو وإخوانه وشعبه عن دينهم ووطنهم دفاعاً بطولياً ، فرووا الأرض من دمائهم ، وقتلوا من أعدائهم عدداً كبيراً ولقنوهم دروساً قاسية فإن كانوا خسروا معركة الدرعية ، فإنهم لم يناموا على الضيم ، ولم يسكتوا عن الهزية ، وبقيت الحماسة مضطرمة في نفوسهم ، حتى أذن الله سبحانه بطرد الغزاة الفاصبين وتحرير الأوطان منهم على أيدي رجال نجد الشجمان المؤمنين ، يقودهم بطل من آل سعود ، هو الإمام تركى بن عبد الله .

# وصف القوى المتصارعة

#### قوات إبراهيم باشا :

يقول (ويندر) إن تحديد قوات إبراهيم باشا – عند مجيئه إلى الدرعية – صعب جداً ، لكثرة البدو الذين كان يستخدمهم ، ولكن ( سدلر ) قدارهم ، تخميناً ، كا يأتي :

- ۱۹۵۰ فارساً .
- و٣٠٠ جندي من المشاة الأرناؤوط والأتراك.
  - ١٣٠٠ جندي من الأفارقة ( المفاربة ) .

ولا يدخل في هذا الإحصاء طبعاً البدو وغيرهم من الرجال غير النظاميين .

- وكان يصحبه :
- ٠٠٠ من رجال المدفعية .
- ٤ « طقوم » من المدفعية الثقيلة .
- ٥ ﴿ طَقُوم ﴾ من المدفعية التركية .
- ويقول (أنكيري) إن عشرة آلاف بعير كانت تحمل المؤن والماء ...

ويقول ابن بشر أن ابراهيم باشا ، بمشورة بعض رؤساء نجد ، أشرك معه في حصار الدرعية « غزواً » من كل بلد من بلدان نجد التي استولى عليها .

#### وصف ابن بشر لجيش ابراهيم :

وصف ابن بشر قوة إبراهيم باشا وتموينه و إمداداته ٤ فقال :

(كان هذا الباشا في قوة عظيمة من العساكر والأموال وآلات الحروب ، من القبوس والمدافع والقنابر وكثرة السلاح ، وكثرة تتابع القوافل عليه من مصر بالعساكر والجبخان وآلات العساكر من الأمتاع والأزواد وغير ذلك من جميع ما ينوب العساكر ، حتى البصل . . أتى اليه من مصر !

وكانت قبوسه وقنابره أمراً هائلاً من عظم رصاصها وما تفعل في البروج والجدران والبيوت .

وقيل إن رصاصة وزنت أكثر من عشرين وزنة ، وذكر لي أن كروة — أجرة نقل — الرصاصة الواحدة من مصر إلى الدرعية بلغت ثمانية أريل ، وذلك أن البعير لا يحمل منها إلا ستاً . . ) .

### جيش عبد الله بن سعود:

قدار إبراهيم باشا جيش عبدالله بن سعود 'أثناء الدفاع عن الدرعية 'بنيف وثلاثة آلاف مقاتل في المتارس الخارجية 'ولم يذكر عدد رجاله المقاتلين في بلدة الدرعية نفسها 'وقال بعض المؤرخين إن عدد مقاتلة عبد الله كان عشرة آلاف أو أزيد 'ولم يذكر ابن بشر عدداً محدوداً واكتفى بالقول إن عبد الله رتب جموع أهل الدرعية ومن جاء اليها من البلدان الأخرى وكانوا عدداً كثيراً .

ويقول إبراهيم باشا إن عبد الله جمع في الدرعية كثيراً من الذخائر والمعدات الحربية وكان لديه عدد من المدافع ، وقد استطاع أن يضرم نار الحاسة الدينية في النفوس ، بحيث جعلها تفضل الموت على الحياة .

#### صفة الدرعية ،

يقول مانجان إن الدرعية تتألف من خمس مدن (أو أحياء مستقلة)متجاورة يحيط بكل واحدة منها سور ، وذكر من أسمائها : ( الطريف ) و (البجيري ) و ( الغصيبي ) و ( السهل ) — واسماً آخر محرفاً لم نتبينه — . · ويقول كورانسيز إن الدرعية حيّان : ( الطريف ) ، ويسكنه آل سمود ، و ( البجيرى ) ، ويسكنه آل الشيخ .

ويبلغ عدد منازل الدرعية ألفين وخمسائة دار ، مبنية بالحجارة والآجر . وفيها من المساجد نحو خمسين مسجداً ، ومثل هــذا العدد من دور العلم أو المدارس .

ويحيط بالدرعية من كل جوانبها نخيل وقصور، وربما سموا التلال والمرتفعات التي تقع في أطرافها بأسماء خاصة، فقالوا و شعيب ، كذا وشعيب كذا .. وهذه المرتفعات التي تقع خارج المدينة هي التي كان أهل الدرعية وحلفاؤهم يقاتلون فيها جنود ابراهيم باشا ليمنعوه من الوصول إلى داخل المدينة ، فموقع الدرعية ، يغضل تلالها ، لا يعد سيئاً من الوجهة الحربية ، لأنها بنيت على مرتفعات وادي حنفة ، وليست مكشوفة تماماً للعدو ، كبقة البلدان المبنة في السهول .

### خطة ابراهيم باشا للاستيلاء على الدرعية :

يقول ابراهيم باشا في رسالة إلى والده إن عبد الله بن سعود بنى في وادي الدرعية وبساتينها القصور والحصون والبروج ، وشحنها بالمقاتلين ، وبنى في المدينة نفسها تحصينات قوية وأقام لها سوراً ، يضاف إلى ذلك كله كثرة مؤنه وذخائره وحماسة رجاله للدفاع عن دينهم ووطنهم ، ولذلك لا ينجح الهجوم عليهم إن كان هجوماً عماماً مباشراً ، ( فقررنا حصارهم والتضييق عليهم . . وإرهاقهم ، وسنقوم ممتى وصلتنا الإمدادات الجديدة وفي الوقت المناسب بزحف جماعى من كل الجهات ، ونفتح هذه البلدة . . ثم نبيدها . . ) .

ومن الثابت أن المستشار ( فيسيير ) هو الذي وضع خطة الحصار والهجوم على الدرعية .

### خطة عبد الله بن سعود في الدفاع عن الدرعية :

كان عبد الله بن سعود يعتقد أن المعركة الحاسمة بينه وبين ابراهيم باشا ستكون في الدرعية ، ولذلك أخذ في تحصينها وشحنها بالمؤرِّ والذخائر ، ولم تكن مساعدته للبلدان التي تقع في طريق ابراهيم إلى الدرعية ، إلا لمجرد تأخيره ريثا يستكل أسباب الدفاع عن الدرعية ، فهل كان عبدالله مصيباً في هذا الرأي؟ إن الخبراء الحربيين في الفرب ، ومنهم الجنرال ( فيفان ) القسائد الفرنسي الكبير ، الذي ألثف كتاباً عن حروب محمد علي وأولاده ، يقولون إن عبد الله أخطأ كثيراً في صرف قواه إلى الدفاع عن الدرعية ، وإنه كان يجب عليه ، نظراً إلى تفوق ابراهيم باشا بالمدافع ونحوها ، أن ينسحب أمامه ، ثم يهاجمه كلما سنحت له الفرصة هجوماً خاطفاً ، حتى إذا جاءت الظروف الملائمة ضربة فربة قاصمة واستعاد البلدان التي فقدها أو جلاعنها .

والواقع ان هذا التفكير ليسجديداً ، فقد ذكر الشيخ (عبدالرحمن بن حسن) في ( المقامات ) إن الشيخ ( مبارك الظاهري ) أشار على عبد الله بن سعود ( أن يحيى عبدالله تلافة آلاف من الإبل (عند ابن جلهم) ويجعل عليها الأشدة ويحمل عليها ماكان له ولا يدع في الدرعية له طارفة ، ويصعد مع عربان قحطان ونحوهم ، وكل من له مروءة من بدوي أو حضري راح معه ، كذلك الذي يخاف – [ فلو ساعد القدر لم يظفر به عدوه ، وتبرأ منهم من أعانهم بالرحيل من مطير وغيرهم ، ولله فيا جرى حكم قد ظهر بعضها لمن تدبير وفكير . وهذا الرأي أسلم له ] – والذي بريد القمود يقعد ، ويكون ظهره على السعة .

ويذكر له انك يا عبد الله إذا صرت كذلك صار لك في العسكر مكائد ، منها قطع سابلة ما بنه وبين المدينة .

وهذا الرأي سديد ، ولكن لم يرد الله قبوله ، لأن الأقدار غالبة ، ولو قدر كان ) .

## وصف ابن بشر لتحصينات الدرعية

وصف ان بشر تراتيب الدفاع عن الدرعية فقال:

(كان عبد الله قد رتب جموع أهل الدرعية ، ومن كان عنده من الآفاق - وذلك ان أهل نجد لما أطاعوا للترك ، هرب من كل بلد وناحية شرذمة من أهلها وقصدوا الدرعية فكان فيها من أهل الآفاق عدد كثير - فرتبهم عبد الله في بطن الوادي ، ويمنته ويسرته خارج النخيل والسور . أولا :

### أ – في بطن الوادي ، تجاه الباشا وعساكره والقبوس والقنابر :

فيصل بن سمود ، وأخوه إبراهيم وأخوه فهــــد ، ومعهم رجال من أهل الدرعية وغيرهم ، وعندهم ثلاثة مدافع .

ب – وعلى ميمنتهم في الجانب الشمالي ، فوق تلك الجبال :

سعد بن سعود وأخوه تركي بن سعود ، في شاطىء الشعيب المعروف بالمغيصبي ومعهما رجال من أهل الدرعية وغيرهم .

#### ج - ويليها:

عبد الله بن مزروع ، صاحب منفوحة ، وممه رجـــــال من أهل منفوحة ، وغيرهم .

#### د ــ بين المسامين والترك :

وتقدم تركي بن عبد الله الهزاني صاحب حريق نمــــــام ومعه رجال من أهل

الحريق وغيرهم وصاروا بين المسلمين والترك .

وعلى ذلك الجانب أيضاً عــدة أبطال من رؤساء المسلمين من آل دغيثر وغيرهم ، كل رجل معه عدة رجال في موضع معروف لايفارقه ، إلى باب سمحان المعروف .

#### ثانياً :

#### عند باب سمحان ، داخل السور :

نزل عبد الله بن سعود ، ومعه آل الشيخ ، ورجال من أعيان المسلمين ، وعنده مدافع كبار .

#### ثالثاً:

وفي قرى عمران ، عند النخل المسمى ( بالرفيعة ) : فهد بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ، ومعه رجــال من أهل الدرعية وأهل سدير ، رئيسهم عبد الله ابن القاضي أحمد بن راشد العويني ، وعندهم مدافع .

وراء المتارس : البروج وفيها الشيوخ ...

وكل أهل مترس وموضع ، ممن ذكرته ، مقابله مثله من عساكر الترك .

ومن وراء أهل هذه المتارس والمواضع ، في تلك الجهة إلى أسفل الدرعية : كل برج فيه رجال من رؤساء أهلها وأشياخهم وثقالهم الذين ليس لهم شدة في الحرب والصدور والورود. وعند كل أناس من هؤلاء مدفع وليس عليهم حرب، بل حفاظ لتلك الناحية .

وفي أسفل الدرعية في بطن الوادي ، قرب الجبل المعروف بالقرين – بضمّ القاف وفتح الراء المهملة – سعود بن عبد الله بن عبد المعزيز ومعه رجـــال من أهل النواحي ، وليس عند هؤلاء أيضاً حرب .

#### متارس أهل الدرعية في الجهة الجنوبية:

ثم ذكر ابن بشر ( متارس أهل الدرعية ومواقفهم في الجهة الجنوبية قبــــلة البلد ) فقال :

إلى جانب فيصل بن سعود و إخوانه ، الذين في بطن الوادي :

أ — عند النخل المعروف بسمحه: عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود ، في البرج الذي فوق الجبل ، ومعه رجـــال من أهل الدرعية وأهل النواحي من أهل الوشم وغيرهم .

ب - ويليه ، على شاطىء شعيب الحريقة : عمر بن سعود بن عبد العزيز ،
 ومعه رجال من أهل الدرعية وغيرهم .

وإلى جانبه أخوه حسن بن سعود ، ومعه رجال من أهل الدرعية وغيرهم. ويليه ، في تلك الناحية : تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وأخوه زيد ، ومعها جمع من أهل الدرعية .

وإلى جانبهم مملوك سعود « فرج الحربي » ، ومعه جمع من الماليك وغيرهم.

ج - وفي فرع شعيب غبيراء : فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود ،
ومحمد بن حسن بن مشاري بن سعود ، ومعها جمع من أهل الدرعية وغيرهم ،
وكل جمع من هؤلاء قباله أكثر منه من عساكر الترك وشدة حرب تلك الناحية عليهم .
د - في مسجد العبد وشاطىء شعيب صفا : ومن ورائهم في هذه الناحية أيضا ، مشاري بن سعود بن عبد العزيز ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم في مسجد العبد المعروف في رأس الجبل عند المنازل الجنوبية .

وفي شاطىء شعيب صفا: سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم ، وليس عند هؤلاء شدة حرب بل حفاظ تلك الناحية . خطوات ابراهيم باشا من ضرمى الى الدرعية :

يقول ابن بشر ان الباشا بعد نهبه ضرمى وإخلائها من سكانها ، سار الى الدرعية ، فكان مسيره مع الحيسية ، ثم إلى وادي حنيفة من عند بلد العيينة وبلد الجبيلة ، ثم سار في الوادي حتى نزل الملقى - نخل عبد الله بن عبد العزيز ابن محمد بن سعود، المعروف في الوادي أعلى الدرعية بينه وبينها مسيرة ساعة - فلما استقر الباشا وعساكره فيه ، ركب بخيله وقرابته معه وبعض قبوسه ليرتاد الموضع الذي يريد نزوله عند البلد، فسار القرابة والقبوس مع بطن الوادي وصارت الخيل على جانبيه يميناً وشمالاً حتى وصلوا « العلب » - نخل فيصل بن

سعود٬ الممروف،قرب النخيل أعلى الدرعية -- فنزل القرابة فيه بالقبوس ووقفت الخيل في مواضعها على جنبتي الوادي ، فرموا بقبوسهم ، ووقع بينهم وبين أهل الدرعية قتال شديد . ثم رجعوا من حيث جاؤوا إلى مخيمهم وأقاموا فيه نحو يومين أو ثلاثة ، فلما كان الغد ، يوم الثلاثاء ثالث جمادى الأول رحل الباشا من الملقي بأثقاله وعساكره وقبوسه ومدافعه وقنبره وعده وعدده وسار مع الوادي إلى الدرعية ونزل هو بنفسه وقبوسه ومدافعه في ( العلب ) المذكور ، ومعه عدد كثير من العساكر عنده في بطن الوادي ، وباقي عساكره ورقها بمنة الوادي ويسرته في تلك الجبال تجاه جوع أهل الدرعية ) .

ويقول إبراهيم باشا في رسالة إلى والده إنه وصل إلى مشارف الدرعية في غرة جمادى الأولى ونصب خيامه في مسافة ساعة ونصف ساعة من الدرعية لله يمني الملقي - ثم تحرك من المحل المذكور في اليوم الرابيع من الشهر المذكور ، وفي أثناء وصوله إلى موضع - لعله يعني العلب - مقابل لمتاريس عبد الله بن سعود الواقعة على مسافة نصف ساعة من الدرعية ، وشروعه في حفر المتاريس ابتدره رجال عبد الله بن سعود بإطلاق مدافعهم الثانية أو العشرة بدون توقف أو انقطاع ، ومع ذلك مضى العساكر في إقامة المتاريس وتقوية (طوابي ) المدافع على الصورة المرضية ، قبل البدء بالقتال ، لأن عبدالله وزع أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل على الجبال ( وأطراف مضيق الدرعية وفي داخل الاساتين الخنلفة ، وبقية أعوانه في داخل الأسوار والأبراج ، وقوتى متاريسه تقوية جدية نجيث لا تنفذ فيها القذائف والمرميات ) .

#### بدء القتال:

ويضيف إبراهيم باشا إلى ذلك قوله: ( فبعد إقامتنا خمسة أيام على هـذه الحالة ، وتقوية متاريسنا وطوابي مدافعنا، هجمنا على متاريس النجديين الواقعة في جهة الشمال وأخذناها منهم ، واضطررناهم إلى الفرار نحو متاريسهم الثانية . ومع استمرارنا في القتال ، في الحل الذي انتزعناه منهم ، مقدار ساعتين ،

أنشأنا هناك متاريس وطوابي للمدافع ومكثنا في موضعنا بضعة أيام ، ثم هجم فرساننا من جهة ، وعساكر المشاة من جهة أخرى ، على النجديين المتحصنين في جهة الجبل اليمنى ، وأخرجناهم من متاريسهم . .

وقد قتل وأعدم منهم مقدار مائة وخمسين ، وجرح ما فوق المائتين .

والتجأت بقية السيوف إلى المتاريس التي وراءها ، القريبة من القلعة ..

وقد نزل جنودنا في الحل الذي استولوا عليه وجرت أعمال إقامة الطوابي المتينة للمدافع وما يلزم واستفرق ذلك أياماً ..

ثم رمينا أحد أبراج القلعية فهدمناه وهدمنا كذلك قسماً من الأسوار ، وأمرت و بهرام » بالهجوم على الأبراج ، وإنه ليفعل إذ خرج النجديون من متاريسهم التي تقع إلى شمالنا وهاجمونا ولكننا دحرناه ، وبعدما شهدت انهزامهم وتفرقهم أخرجت جميع خدامكم الفرسان والمشاة من متاريسنا الكائنة في الشمال وفي اليمين وفي مضيق الدرعية وهجمنا على متاريسهم وطابيسة مدافعهم ، في داخل الأسوار والبروج التي انهزموا عنها واستولينا على المحلات الواقعة في مساقة مرمى مدفع من بلدهم ، وغنمنا أربعة من مدافع الصفر و النحاس الاصفر » التي كانوا أخذوها في السنوات السابقة ، و و أبدنا » أربعهائة نفر من النجديين . .

.. وإن عدد النجديين الذين قتلوا وفرُّوا في هذه الحروب يبلغ ألفين ..

.. وسأرسل أحد خدامكم إلى أعتابكم قريباً ببشارة فتح الدرعية .. ) .

#### أمل لم يتحقق:

وصلت هذه الرسالة إلى محمد على في أواخر جمادى الاولى ، ومعنى ذلك أن ابراهيم باشا كان استولى على متاريس أهل الدرعية في شمال الوادي ويمينه وعلى البروج القائمة في هاتين الجهتين خلال الأسابيسع الثلاثة الاولى من شهر جمادى الاولى سنة ١٢٣٣ ه. ، وكان يظن أن سقوط الدرعية لن يطول بعد سقوط هسذه المتاريس والبروج ، ولكن أمله في نصر سريسع تبدد لشدة مقاومة أهل الدرعية ودفاعهم البطولى عن بلاتهم . .

#### رواية ابن بشر :

يسمي لنــا ابن بشر المواقع التي جرت في المتاريس ولكنه لا يذكر التواريخ إلا قلــلا . .

وهذا ملخص أقواله :

١ - في اليوم العـاشر من وصول ابراهيم باشا إلى الدرعية جرت وقعـــة
 ١ المغصيبي ٤ الشعيب المعروف خارج البلد ، شمالي الوادي .

٢ -- ثم وقعة « الحريقة » . . جنوب الوادي.

٣ - ثم وقعة و غبيراء » . . في أقاصي المتاريس الجنوبية . وقتــل من أهل
 الدرعية مائة رجل . .

وهرب من الدرعية رجال من أهل النواحي ٬

وثبت أهل الدرعية ، وقتل في هذه المعركة فهد بن تركي ، ومحسد بن حسن ابن مشارى بن سعود ، وحسين الهزاني وغيرهم ..

٤ - ثم كانت وقعة و سمحة النخل » ، أعلى الدرعية جنوب الوادي . .
 وانهزم أهل الدرعية عن متارسهم . .

والسبب أن جهاعة من أهل نجسه ورؤساء البوادي « الذين نبتت لحومهم وجلودهم هم وأبناؤهم على جزيل عطايا آل سعود وفضائلهم ولم ينالوا الرئاسة إلا بسببهم » ذهبوا إلى الباشا واطلعوه على مواطن الضعف في الدرعية .

 تم حمل ابراهيم باشا على البروج الكبار يمنة الوادي ويسرته ، فهدم أكثرها . . ونزلها الترك .

٣ - ثم حمل الباشا على فيصل وإخوانه في و سمحة » و حملت الدالاتية والمغاربة على من في جهتهم من المتارس الشمالية ، فانهزم أهل الدرعية واتصلت الهزيمة في المتارس الشمالية والجنوبية ، وتركوا أكثر المدافع والأثقال وحصل مقتلة عظيمة بين الترك وأهل الدرعية .

وربما كان مقتل الأمير فيصل بن سعود في هــذا الوقت ، برصاصة طائشة أصابته (١).

٧ - وعند (السماني) النخل الممروف على شفير الوادي، لإبراهيم بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تراجع وتوقف جنود إبراهيم باشا، إذ وقف فيصل وأخوه سعد وكثير من الأعيان والشجعان « فجالدوا الروم جلاد صدق ، حتى ردوهم على أعقابهم ، وقتلوا منهم عدة قتلى » .

٨ - مُ جرت وقعة ( البليدة )، الشعب المعروف في الجهة الحنوبية، وقتل فيه من أهل الدرعية عدة قتلى وقتل من الترك مقتلة. وجرت بعد ذلك معركة أخرى عند البليدة قتل فيها كثير من الترك واضطرهم أهل الدرعية الى الخروج من عاجيهم .

ه - ثم جرت وقعة عظيمة في شعيب (قليقل) في الجهة الشمالية ، وأخيراً « جلس الترك وتر"سوا قبالة متارس أهل الدرعية » .

### تحديد تواريخ المعارك السابقة :

قلنا إن ابن بشر لم يحدّد لنا تواريخ المعارك التي سمّى لنا أسماءها ومواقعها، وعكننا الآن ، بفضل رسائل إبراهيم باشا إلى أبيه أن نقول إن هـذه المعارك استمرت ثلاثة أشهر ، من أوائل جمادى الأولى إلى منتصف شعمان .

#### الاستيلاء على عرقة:

يقول إبراهيم باشا إنه خرج بقسم من عساكره في منتصف شعبان للإستيلاء على قرية ( عرقة ) ، ويسميها هو بلفظه الأعجمي ( أرجه ) – ولعله كان ينطقها بالجيم المصرية – .

وقد استولى الباشا على عرقة ، كما يقول للإستفادة من محاصيلها ، ( نظراً إلى

<sup>(</sup>١) يقول ابن بشر إن الرصاصة أصابت فيصلا وهو يمشي من موضع إلى موضع ، وكان قتله في جهادى الآخرة من غير قتال ، وفي موضع لا تبلغه رمية البندقة ، ولكن البندق التي رمي بها كان طولها تسعة أشبار ورصاصها احد عشر درهما ، وجلس مكانه أخوه تركي .

قلة الموجود من النقود لديه ، واضطراره إلى البحث عن كل وسيلة لتأمين الترفيه عن العساكر ) . .

ويقول ابن بشر إن الباشاكان أرسل خيلا إلى عرقة فقتلوا ثلاثين من أهلها واستولوا عليها ثم استردها منهم عبد الله وقت نضوج الثمر وأوكل مجفظها مائة من رجاله ، ولذلك سار اليها الباشا بنفسه « وحاصر من فيها وضربهم بالقبس وأخرجهم بالأمان على دمائهم وسلاحهم » .

### هجوم عبد الله على متاريس ابراهيم : -

ويقول إبراهيم باشا إن عبد الله بن سعود لما سمع بمسير إبراهيم إلى عرقة أحب انتهاز هذه الفرصة ، فأمر رجاله بالخروج من وراء السور والهجوم على العساكر في متاريسهم ، ولكن اسماعيل آغا ، وكيل إبراهيم باشا أثناء غيابه، قاوم هجوم أهل الدرعية واستطاع بفرسانه ومشاته أن يرغمهم على التراجع إلى داخل سور الدرعية .

وقتل من العسكر خلال المعارك رئيس حجاب الدخان ورئيس حجاب القهوة ورئيس الذخيرة ، وجرح بعض الضباط الكبار و «استشهد» بهرام آغا ، أحد القواد الذين كان محمد علي يعتز بهم .

#### حصار بلدة الدرعية:

يمكن القول إن المعارك التي جرت في المتاريس القائمة على مسافة كبيرة من مدينة الدرعية نفسها قد انتهت باستيلاء العساكر المصرية عليها ، وبذلك انتهى القسم الأول من معارك الدرعية .

أما القسم الثاني فقد بدأ حين انتقل العساكر من متاريسهم الأولى إلى قرى قصير – التي يسميها الأهالي اليوم قرى الروم ، لنزول العساكر التركية فيها ، وحول اسوار الدرعية وبحاجيها – وكان النجديون يسمون الترك : الروم ! حريق الجيخانة :

يقول ابن بشر : ( . . في أثناء هذه الحرب اشتعلت النار في زهبة الباشا وما في خزانته من البارود والرصاص وجميـع الجبخان . وكان ثورتها أمراً هـاثلاً لا يكاد يوصف ، وسمع صوتها مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة وأهلكت خيلاً ورجالاً وأحرقت خياماً وأزواداً وأثاثاً وهربت العساكر في رؤوس الجبال ، ووقع في قلوبهم الرعب .

وكانت هذه وهنا عظيماً على الترك ، وهم أهل الدرعية أن يحملوا عليهم في مخيمهم ويدهوهم فيه فلم يفعلوا ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، فتراجع الترك وثبتوا .

ثم أرسل الباشا إلى جميع نواحي نجد وأخذ من كل بلد مُما فيها من خزانة الجبخان ، وتتابع عليه بعد ذلك الجبخان والعماكر من مصر . ) .

لم يحدّد لنا ابن بشر متى وقع هذا الحريق ، ويقول ابراهيم باشا إنه وقع في الم المعبان ، ويصفه ، في رسالة إلى أبيه ، بقوله :

( وقعت شرارة من النار على مستودعات ذخيرتنا وأدواتنا السفرية وكل ما هو موجود لدينا من الأشياء فاشتعلت وتلفت جميعها ، فكانت خسارتنا بذلك فادحة جداً، وقد قتل مأمورو المستودعات ووسائل النقل وبعض الأفراد وبعض المرضى . .

وكان من شأن هذه الكارثة أن تسر النجديين وتغريهم بالانتقاممنا والتشفي.. ولذلك أسرعنـــا الى « عرض » الجنود الذين كانوا محتفظين بسلاحهم وذخيرتهم ونبَّهناهم ، خيالة ومشاة ، الى البقظة والحذر والسهر لمواجهة كل احتال .

وأرسلنا الجمال والهجانة الى عنيزة والمدينة المنورة لنقل مــا يوجد فيهما من الذخائر واللوازم وإحضارها بسرعة .

ولكن الكيات التي سنحصل عليها لن تكون كافية ، فألنمس منكم أن ترسلوا الينا بسرعة فائقة تقوداً ومؤناً وأسلحة وممد ات ومقاتلين وسائر الإمدادات اللازمة ، وهذه المرة يجب ان تكون الكيات كبيرة جداً وتصل دفعة واحدة ، لأننا مقبلون على الزحف الكبير . . النع ) .

ويقول الرافعي ، في وصف هذا الحريق :

( زاد في حرجُ ابراهيم باشا أن الطبيعة أصابت الجيش بنكبة كادت تودي

به ، لولا ثبات ابراهم وعزيمته الحديدية ، فقد هبت عاصفة على معسكر الجيش في ٢١ يونيو ١٨١٨ م . أطارت ناراً كان أحد الجنود يوقدها ، فاندلمت النيران الى خيمة منصوبة على قرب مستودع الذخيرة فاحترقت الخيمة وامتدت نارها الى المستودع فانفجر لساعته ونسف الانفجار من القنابل والرصاص ما ذهب بنصف ذخيرة الجيش ، فذعر الجنود لدوي الانفجار ولما أصاب الذخيرة من التدمير .

ومما يؤثر عن ابراهيم باشا انه قال لمن حوله :

(لقد فقدناكل شيء ولم يبق لدينا إلا شجاعتنا ، فلنتذرع بها ولنهاجم العدو بالسلاح الأبيض ) .

وأخذ يشجع الضباط والجنود؛ وأرسل يطلب الذخيرة من المواقع التي يحتلها الجيش المصري كالشقرا وبريدة وعنيزة ومكة والمدينة وينبع . ) .

ويزعم الرافعي ، بعد ذلك ، إن النجديين لما علموا بحريق الجبخانة قاموا بهجوم على المواقع المصرية فر'دُوا على أعقابهم ، وذلك غير صحيح ، ولو أنهم فعلوه لكانوا أصابوا توفيقاً ، والله أعلم .

وأما الجبرتي فتوهم أن النجديين هم الدن أحرقوا ﴿ الجِمْحَانَةِ ﴾ . .

#### استعدادات و إمدادات للهجوم على الدرعية :

تتابعت على إبراهيم باشا – بعد حريق الجبخانة – الإمدادات من مصر والحجاز ونجد والعراق ، قال ابن بشر: ( تتابع عليه .. الجبخان والعساكر من مصر ، وأتت اليه الرحل والقوافل من البصرة والزبير مع أهل نجد الذين فيها بمن كان أجلاهم آل سعود عن نجد وأخذوا أموالهم فتابعوا عليه القوافل من الأرز والحنطة والتنباك وجميع حاجات العساكر ، وسار اليه القوافل أيضاً من نواحي نجد بجميع ما ينوب العسكر ، فثبت في موضعه وتعاظم أمره وتزايد بالحرب على الدرعية فحاربها حرباً عظيماً ، وهم ثابتون .. وبذل الباشا الأمان لمن خرج منها .. ) .

ويقول الجبرتي ان الباشاء محمد علي، كان متكدر الخاطر بعد حريق الجبخانة

وانقضى شهر الصوم والباشا متقلق منتظر ورود خبر من الدرعية ينسَر بسهاعه ، وقد قوسى الهتامه بإرسال الإمدادات إلى ابنه إبراهيم ، وأرسل حملات ثلاثاً من العسكر يتلو بعضها بعضاً براً وبحراً إلى الحجاز فنجد .

ويقول الرافعي إن محمد علي أخبر ابنه ابراهيم أنه سيرسل اليه (خليل باشا) على رأس جيش جديد لمساعدته في فتح الدرعية .

ويبدو أن هذا الخبر لم يسر إبراهيم باشا لأنه لا يريد أن يشركه قائد آخر في شرف هذا الفتح ولذلك قرر الاستعجال في شن الهجوم العام على الدرعية ، مؤملًا فتحها قبل وصول خليل باشا الى نجد .

#### الهجوم العام على الدرعية:

يشير ابن بشر الى المعارك التي كانت تدور بين العساكر المصرية والمدافعين عن الدرعية فيقول انها وقعات عديدة لا يحيطها العلم وإنه سأل عنهـــا رجالاً حضروها وشهدوها فكان كل واحد بروبها على نحو يختلف عن رواية الآخر ٢ ولذلك أعرض عن ذكر الوقعات إلا البسير منها ، واكتفى بالقول إن الحرب الهائل الذي ثار بين العساكر المصرية ورجال الدرعية حرب ( لم ينقل مثله عن الأواخر والأوائل؛ وصار في كل يوم ووقت قتـــال؛ واستمر دائباً بالغدو والآصال ، وتضاربوا من المحاجي بالبنادق والسيوف والقرابين ، وتطابرت القبوس والقنابر في الجو كأنها رجوم الشياطين ؛ فهذا منها في الأرض ثائر ؛ وهذا تراه في الجو طائر ، فصبر أهل الدرعية ونزل عليهم الثبات ، وقاتلوا الترك حتى ملاوا فجاجها بالأموات، فمرة يحملون على الترك في محاجيهم ومرة يحمل النرك علمهم ... ونار الحرب مشتعلة دائمة في أواسط المحاجي وجنوبها وشمالها وفي كثير من جهات البلد . . وفي كل وقعة بينهم والفلبة فيها لأهل الدرعية على الترك الا قلياد ، ولكن الترك اذا مات منهم ألف أتى ألفان. فالعساكر تتابعت من مصر الى الدرعية ، وفي كل أسيوع يأتى من مصر عسكر ورحلة وقافلة من الطمام والأمتاع وما ينوب تلك العساكر – ولما طال الحصار وكثرت الأمداد من مصر للترك ، وأهل الدرعمة كل يوم ينقصون .. ).

وكلمة ابن بشر الأخيرة هي التفسير المعقول لما سيحل برجال الدرعية ،فهم محصورون لا يمدهم أحد وما عندهم من مقاتلة وسلاح وذخيرة يتناقص ، بينا المصريون تأتيهم الإمدادات تباعاً فيزدادون بها . .

ويقول ابن بشر ان الذي فت في عضد أهل الدرعيبة آخر الأمر خروج (غَصَّاب العتببي) من الدرعية ، وكان رئيس الخيالة ومن رجال آل سعود الذين يظن بهم الصدق ، وقد خرج إلى ابراهيم باشا واستسلم اليه ، وأصاب أهل الدرعية «كآبة وحزن ووهن من خروجه ، وقوى عزم الباشا على الحرب » . المجوم العام على الدرعية كا يصفه ابراهيم باشا :

يقول ابراهيم باشا في رسالة الى والده إنه أعد خطة الهجوم المسام سراً ونفذها في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة ، فأمر بالهجوم العام فجأة في ساعة متأخرة من الليل قبل الفجر بساعتين ( وبفضل تعاون أفراد الجيش وشجاعتهم وحسن اجتهاد القادة والرؤساء تم الاستيلاء على كافة المتاريس والتحصينات التي كان يدافع عنها النجديون، باستثناء موضع كان يدافع عنه ابن عبدالله بن سعود: « سعد » ومعه خسائة من النجديين الذين استاتوا في القتال ، وبعض التحصينات في الجناح الشمالي .

وفي اليوم التالي استولى المسكر بهجوم صاعق قبل الفجر على هذه التحصينات التي كانت مستمرة في المقاومة ، ثم استولوا على جميع تحصينات القلعة ومتاريسها وغنموا خمساً وعشرين قطعة من مدافع و الطوج ، ذوات الدواليب العالية وعلى مدافع اخرى ، وبالجملة تم الاستيلاء على جميع مواقع الدرعية المحصنة ، ما عدا المكان الذي لجأ اليه عبد الله بن سعود ، وسيقضى على هسنذا الموضع بين ساعة وأخرى ، اليوم او غداً . . )

#### رواية ابن بشر:

يقول ابن بشر إن عساكر ابراهيم باشا حملوا ، صبيحة السبت الشالث من ذي القعدة ، على محاجي أهل الدرعية كلها ، الجنوبية والشمالية والشرقية والفربية ، وهزموهم منها .

وقد اتبع ابراهيم باشا خطة بارعة في تنظيم هجومه ، إذ أرسل مدفعاً وعسكراً الى أسفل الدرعية فشغل الناس بالحرب هناك ، واشتغل هو بحرب الجهة الشمالية ، ليستدرج اليه مقاتلة الجنوب ، وفي نفس الوقت أرسل عسكراً الى أحد قواده في الجهة الجنوبية ، المدعو ، علي أزن ، ، فدخل ، أزن ، محجى عبد الرحمن بن سعود فوجدوه خالياً ( وهو من خلف محاجي أهل الدرعية من جهة البلد ، فنقبوا جداره الذي على شفير الوادي وترسوا به .

ثم ثار الحرب العظيم من الترك على كل من كان في جهته من أهسل المحاجي الجنوبية والشمالية ، فلما اشتغل بعضهم ببعض واشتعلت نار الحرب في السماء وفي الأرض ، لم يفجأ أهل الدرعية إلا والترك قد أتوهم من خلفهم ، من جهة مشيرفة — زاحفين من محجى عبدالرحمن المهجور — وحمل عليهم الترك أيضاً من وجههم ، فانهزموا عن محاجيهم وحمي الوطيس وصار قتال شديد ، قتل بين الفئتين قتلى كثيرة ، منهم ابراهيم بن سعود ، وتفرق أهل الدرعية في بلدهم كل أهل منزلة قصدوا منزلتهم وترسوا في سورها ودورها .

.. وتفرقت العساكر على أهل الدرعية في منازلهم ودخلوا شيئاً منها .. ) وانتقل سعد بن عبد الله بن سعود الى قصر (غصيبة ) ومعه عدة رجال من الأعيان واحتصروا فيه ، بينا انتقل عبد الله بن سعود ومن معه من الأعيان من سمحان إلى منزل عبد الله في الطريف .

#### معركة السهل البطولية والمصالحة :

وبصف ابن بشر مقاومة أهل السهل والبجيرى البطولية ، فيقول: (وتفرقت عساكر الترك على أهل السهل وأمسكوا فيه بيوتاً ونخيلاً وكادوا ان يأخذوه عنوة ، وجال أهله جولة عظيمة واشتدت وطأة الترك عليهم فحياهم الله تعملل وكف أيدي الترك عنهم ، فهموا بالمصالحة فرد بعضهم على بعض أن المصالحة لا تكون إلا بإخراج تلك العساكر عنالبيوت والنخيل وقتل ما أمكن منهم... الشيخ عبد الله يحارب بسيفه :

فشهر سيفه الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتدب ، واجتمع

عليه أهل البجيري – حي آل الشيخ – ونهضوا على الترك من كل جانب كأنهم الأسود ، وقاتلوا قتالاً يشيب منه المولود، فأظلمت البجيرة كأنها الليل، وصريخ السيوف كأنه صهيل الخيل ، فأخرجوهم منها صاغرين ، وقتلوا من الترك عدة مئات ، حتى قال لي بعض من حضر ذلك : لو حلفت بالطلاق اني – من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني – لم أطأ إلا على رجل مقتول لم أحنث .

فدخل الفشل والوجل نفوس الترك بعد هذا ، ثم أرسلوا إلى الباشا وطلبوا الصلح فأجابهم اليه بعسد ما كان آبيا . . فخرج اليه من الأعيان عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، والشيخ على بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومحمد ابن مشاري بن معمر، فأرادوا منه أن يصالحهم على البلد كلها، فأبى أن يصالحهم إلا على أهل السهل ، أو يحضر عبد الله بن سعود . . .

فانفصل الصلح بينهم على أهل السهل ، على دمائهم وأموالهم وما احتوت عليه بلدهم ، وذلك يوم الأربعاء ٧ ذي القعدة ، فدخل الترك السهل لمحاربة عبد الله ) .

وخلال ذلك هاجمت العساكر قصر الغصيبة الذي احتصر فيه سعد بن عبدالله فاستسلم حماته وصالحوا إبراهيم باشا ( وقت مصالحة أهل السهل ) .

#### محاصرة عبد الله واستسلامه:

يقول ابن بشر ان ابراهم باشا رمى ( من رأس جبل باب سمحان )الطريف حيث يقيم عبد الله بن سعود ، بالقنابر والقبوس والمدافع واستدار الترك عليه من كل جهاته . . ( فثلمت مقاصير السعود بالقبوس وخرقت ، واستشرفت نفوس العساكر لأخذها عنوة وطمعت . . ) ، ولكن عبد الله أخرج ( المدافع التي في القصر وجعلها في مسجد الطريف ورماهم بها وانحاز اليه رجال كثير من أهل النجيرى وأهل النواحى فوقع هذا الحرب نحو يومين . .

ثم تفرق عن عبد الله أكثر من كان عنده ٬ وبذل لهم الدراهم فأخذوها وهربوا . .

فلما رأى عبد الله ذلك بذل نفسه للترك وفدى بها عن النساء والولدان

والأموال ، فأرسل إلى الباشا وطلب المصالحة ، فأمره أن يخرج اليه ، فخرج اليه وتصالحا على أن يركب إلى السلطان فيحسن اليه أو يسيم ، وانعقد الصلح على ذلك ، ودخل عبد الله منزله ، وأطاعت البلد كلها ، وهرب رجال من الأعمان . . ) .

#### سفر عبد الله .. ومقتله :

( . . ولما كان بعد المصالحة بيومين أمر الباشا على عبد الله بن سعود أرب يتجهز الى السلطان ، ثم أمر على رسوان آغا ومن معه من العساكر ، وعلى الدويدار ومن معه من العساكر أن يتجهزوا للمسير مع عبد الله، فرحل عبد الله من الدرعية ، وليس معه من قومه إلا ثلاثة رجال أو أربعة ، وسار مع تلك العساكر وقصد مصر، ثم سار من مصر الى الترك، وقتل هناك، رحمه الله تعالى).

#### نقص رواية ابن بشر:

لا يذكر ابن بشر شيئًا عن مباحثات الصلح بين عبد الله وابراهيم باشا ، ولا يحدثنا عما حدث لعبد الله في مصر حين اجتمع بمحمد على ، وهو بعد هذا كله لا يذكر لنا شيئًا عما وقع له في استانبول ، مكتفيًا بالقول إنه سافر الى مصر ثم الى استانبول حيث قتل . .

وسنحاول جهدنا تلخيص ما قاله مؤرخون وسياسيون عرب وأجانب في هذه الأمور التي أغفلها ابن بشر . .

#### عدد القتلى في معارك الدرعية :

قدار ابن بشر عدد القتلى من الموحدين في معارك الدرعية بألف وثلاثائة قتيل وأما عدد قتلى العسكر منذ خروجهم من مصر حتى رجوعهم اليها فيقدره بإثني عشر ألفاً ، وهو يقول إن هذه الأرقام نقلها اليه ، رواية عن كاتب الباشا ، ( رجل ظهر من مصر ممن جلا مع آل سعود ) . . ويضيف إلى ذلك قوله : ( وعلى هذا القول فلم يقتل من العسكر في الرس وعنيزة وشقراء وبلد ضرمى بالتخمين إن كثرنا فألفان ، وإن قللنا فألف وخمسائة ، والباقي في الدرعية ) . وهكذا يقدر ان بشر عدد قتلى الجمش المصرى في الدرعة بنحو عشرة آلاف

قتيل، أي خمسة أضعاف قتلاهم في جميع المعارك التي خاضوها في سائر البلدان. ونحن لا نملك إحصاء موثوقاً لعدد القتلى في مختلف الجبهات وفي كلا الجانبين، وقد يكون مجموع الخسائر المصرية قريباً مما ذكره ابن بشر، ولكننا نشك في مستة أد قاد عن خدال المدين، في المدين في المدين، في المدين

صحة أرقامه عن خسائر الدرعية ، فلا يمقل أن تكون خسائر المصريين فيهما ثمانية أضماف خسائر الموحدين ، والله أعلم .

#### مشاهير قتلى الدرعية وعدد قتلى البلدان :

يقول ابن بشر إن القتلي من آل سعود نحو واحد وعشرين ، ذكر منهم :

فيصل بن سعود ، وأخوه إبراهيم،وأخوه تركي ( الذي مات في آخر الحصار مريضاً ) .

فهد بن عبد الله بن عبد العزيز .

فهد بن ترکی بن عبد اللہ بن محمد بن سعود .

محمد بن عبد الله بن محمد بن سعود .

سعود بن عبد الله بن محمد بن سمود ، وابنه محمد .

محمد بن حسن بن مشاري بن سعود، وأخوه عبد الله ، وأخوه عبد الرحمن. إبراهم بن عبد الله بن فرحان .

عد الله بن ناصر بن مشارى .

عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود ، أصابه حرامية في مدة مقام الباشا في الدرعية ومات .

وهناك قتلي من آل ثنيان وآل ناصر وآل هذلول . .

- ( وإنما ذكرت أسماء من قتل من آل سعود وعددهم ليعرف صدقهم في الحروب ومباشرتهم القتال بأنفسهم ) - .

وقتل محمد بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب . وقتل من آل معمر ، أهل العبينة ، خمسة عشر رجلًا ، منهم تسعة رجال في وقعة ضرماء .

وقتل من آل دغيثر ستة رجال .

وقتل من سائر نواحي نجد من الرؤساء ومن دونهم خلق كثير . قتل من أهل الوشم قريب مائة رجل ، ومن أهل الحريق والحوطة نحو ثلاثين رجلا ، ومن أهل ثادق والمحمل نحو أربعين رجلا ، ومن أهل عرقة نحو أربعين رجلا ، ومن أهل الحريملا والعيينة والأفلاج وسدير والقصيم وغيرهم عدد كثير .

#### بطولة الدرعية :

بدأ حصار الدرعية في أول جمادى الاولى سنة ١٢٣٣ هـ. وصالح عنها الإمام عبد الله بن سعود في اليوم العاشر من شهر ذي القمدة ، وبذلك استمرت مقاومة الدرعية للغزو المصري ستة أشهر وبضعة أيام ، قاوم فيها حياة الدرعية المدافع الكبيرة والأسلحة الفتاكة المختلفة ، كالصواريخ والقذائف ، التي كان يرميهم بها الجيش المصرى رمناً موصولاً بكثرة وعنف .

ويذكر ابن بشر ، في ممرض المقارنة بين مقاومة الدرعية ومقاومة غيرها من المدن المحصنة ، أن ابراهيم باشا أخذ مدينة (عكا) عام ١٢٤٨ هـ. عنوة في سهولة ويسر ، مع أنها كانت (في قوة عظيمة من الرجال والأموال والإحصان بالبنيان، ذكر لنا أن سورها فيه مزارع البطيخ وغيره ..

فمن هذه الوقعة شهد أهل الآفاق من أهل العراق والبصرة وغيرهم بالفضل لأهل الدرعية وقوتهم وثباتهم وشجاعتهم وصدق جلادهم وصبرهم على الحروب، حيث ثبتوا له هذه المدة وقتلوا من عسكره أنماً عظيمة ، واستفزع عليهم أهل نجد فلم يبلغ المراد حتى كثرت الخيانة فيهم ، فالله المستعان . )
سبب الهزيمة :

يرجع ابن بشر سبب هزيمة عبدالله بن سعود وسقوط الدرعية الى خيانة نفر من أهل نجد ، ولكن هذا السبب لا يعد في نظر الغربيين سر الهزيمة ، وإن كانت التفرقة في كل زمان من أعظم الأسباب في ضياع الأوطان وهلاك البلدان. ولقد أشار بعض المؤرخين الغربيين إلى ان ابراهيم باشا رشا واشترى بعض أهل نجد فأضعفوا دفاع بلادهم ، ونقل بعضهم رواية الأمير ضارى بن فهسد

الرشيد التي يقول فيها ان الدرعية امتنعت على ابراهيم باشا حتى يئس منها فأرسل إلى أحد حراس البروج يقول له: أنا أعطيك مئة ألف ريال إذا أمكنتني من البرج الذي أنت فيه ، ففعل الحارس ، واستولى ابراهيم باشا على البرج وكان متسلطاً على البلد لعلوه ، ومن هناك أطلق مدافعه فخربت تخريباً فظيماً وقتلت خلقاً كثيراً ، فاضطر عبد الله بن سعود إلى مصالحته ليفتدي بذلك بلاده .. ) هذه الحادثة قد تكون صحيحة ولكنها ليست تعليلاً كافياً للهزيمة التي بدأت مقدماتها قبل ذلك .

يقول ابن سند: ( لما تحارب ابن سعود مع إبراهيم باشا المصري وغلب ابن سعود ، فما غلب من قلة عسكر أو من عدم شجاعة عساكره أو من احتياج إلى مال ، إنما غلبه إبراهيم باشا بالمدافع والآلات الحربية والنيران التي لا قبل له بها هو وجميع العرب ، وهذا أمر آخر غير العساكر وغير الشجاعة ، محتاج إلى معارف وعلوم وصناعات وهندسة .. ) .

وهذا رأي فيه كثير من الصواب ، ولكن الموحدين كانوا قادرين على تحدي كل هذه العناصر والصمود لها ثم التغلب عليها ، لو أن عبد الله بن سعود التزم الخطة الحربية التي وصفها الجنرال فيغان وكثير غيره قبله ، خطة الكرّ والفرّ وعدم مجابهة المدافع المصرية في المدن . .

يقول القنصل الفرنسي روسيل إن المستشار الحربي الفرنسي لإبراهيم باشا ( فيسيير ) قال له إن الموحدين كانوا قادرين على وقف الهجوم المصري على بعد أربع ساعات من الدرعية ، ولكنهم ظنوا أن مكان المعركة المفضل هو الدرعية لأنها مدينة بحصنة وعدد سكانها كبير يبلغ ثلاثين ألفاً ، وهذا هو الخطأ الذي ارتكبوه!.

وأما الخطأ الثاني فهو أنهم لم يستفيدوا من مزيتهم الكبرى وهي : سرعة التحرك ، فكان يجب عليهم أن يفجأوا العدو بهجهات تشنّ عليه خارج المدن ، ثم يفروا عنه بعد إيقاع الخسائر في صفوفه ، ولن يقوى الخصم على ملاحقتهم ، لأن النجدي أسرع عدواً من غيره ، وأكثر تحملا لمشاق الصحراء وأعرف بها .

وفي الموسوعة الإسلامية الجديدة إشارة واضحة أيضاً إلى الخطأ الذي ارتكبه عبد الله بن سعود لأنه تحصن في الدرعية بدلاً من مهاجمة خطوط مواصلات العدو والإفادة من مقدرته على الحركة !..

#### بريدجس ينتقد سياسة عبد الله :

يقول بريدجس:

كل إنسان يعرف أن عبد الله أقل موهبة من أبيه سعود ، وإلى هذا التخلف ينسب العرب ضعفهم وإخفاقهم ، فإن كان عبد الله لا يُتهم في شجاعته فهو متهم في حكمته ودهائه ، ومتهم أكثر من ذلك في مجال الكرم ، فالكرم هو الذي يحمل المقاتلين العرب على التعلق بزعيمهم ...

وكان ينقص عبد الله أيضاً و الصبر » ، فهو الذي يرفع الرجل إلى مستوى القيادة ، وكان ينقصه كذلك الفكر النقاد الذي يميز بين الرأي السديد والرأي الضعيف ، كان عبد الله يستشير أحياناً ولكنه لا يعرف الرأي الأفضل فرححه .

ومها يكن الأمر، فإنه يبدو لي أن هزيمة أصدقائي الفرس في حربهم للروس، وهزيمة النجديين في حربهم للترك، ناشئة عن نفس السبب، وهو أنهم أرادوا الوقوف بمشاة غير مدربين وفرسان غير نظاميين، أمام نيران المدفعية، ولقد كانت النتيجة واحدة..

إن قصة هذه المعارك تعطينا الدليل الكافي على أن عبدالله لو استعمل أساوب القتال الذي يتقنه العرب – وهو الإنقضاض على العدو في سلسلة هجهات خاطفة وضرب قوافل تموينه ومنع الماء عنه بمختلف الوسائل – كما استطاع الترك الإقامة طويلا تحت شمس محرقة وفي صحراء مهلكة . .

وهناك غلطتان كبيرتان ارتكبها عبد الله أيضاً :

الاولى: في ( الرس ) ، حين تمكن عبد الله من قطع خط الاتصال التركي بين الخبرا والمدينة ، بمما ينذر بنفاد مؤن الجيش التركي ( او المصري ) الذي أصبح يعتمد في تموينه على قريتين او ثلاث لا تستطيع القيام بحاجاته طويلاً . . وكانت

خيالة عبد الله تحوم حول معسكر ابراهيم باشا وتحصي على رجاله أنفــاسه .. في ذلك الوقت وقبّع عبد الله معاهدة مجحفة بحقه - ومع ذلك رفض محمد علي فيما بمد إقرارها وإبرامها - .

الثانية ، وهي تدل على الضعف إن لم نقل .. الخول، فهي قعوده عن مهاجمة الترك يوم (٢٨) أيار حين انفجر مستودع البارود في معسكرهم وعمّت الفوضى صفوفهم وسيطر الذعر على أفرادهم ، فلقد بقي عبد الله بن سعود يومئذ جامداً في مكانه ، فأعطى الترك الفرصة لإصلاح أمورهم وتعويض خسائرهم والإستعداد للمعارك الجديدة ...

ثم كان على عبد الله أن يهرب من الدرعية ، وإن وقعت تحت يد الترك ، فليست الدرعية كل نجد وإنما هي بلدة في نجد ، وربما كان مرد حرصه على البقاء في الدرعية إلى عاطفته نحو أسرته ونحو الأهالي ثم إلى ثقته بشرف الترك وعهودهم . . وهذه الثقة تدل على ضعف الرأي — ولعلها لا تنسجم مع عقائده نفسها . .

ومهما يكن رأينا في ابراهيم باشا سيئاً ، فيجب علينا الإعتراف بأنه أوضح لعبد الله ما قد يصنعه به السلطان العثاني ، وبذلك نفى عن نفسه تهمة المخادعة والمكر وكان على عبد الله أن ينظر إلى نفسه فلا يلقبها بيديه إلى التهلكة ، فليس هلاكه هلاك فرد وإنما كان هلاك بلاد وضياع قضبة . )

### في مخيم ابراهيم باشا

### رواية الرافعي :

يقول الرافعي: (رأى عبد الله بن سعود انه ليس في مقدوره المقاومة ، بعد أن فدحته الخسائر ونالته الأوصاب ، فجنح إلى الصلح والتسلم ، وأرسل يوم ٩ سبتمبر ١٨١٨ م. رسولاً إلى ابراهيم باشا يطلب وقف القتال ، حتى يتم الاتفاق على الصلح ، فابتهج ابراهيم لهذه الرسالة ابتهاجاً عظيماً ، وأذن بوقف القتال .

ثم جاء عبد الله بن سعود إلى معسكر ابراهيم باشا ، فتلقاه القسائد العظيم بالحفاوة والإكرام ، وتم الاتفاق بينها على أن تسلم الدرعية إلى البطل ابراهيم ، وأن يتعهد بالإبقاء عليها وألا يوقع بالنجديين أو ينالهم بضرر ، وأن يذهب عبد الله بن سعود إلى الآستانة كما هي رغبة السلطان .

فرضى عبد الله بن سعود بهذه الشروط ،

واستولى الجيش المصري على الدرعية ، بعد حصار دام ستة أشهر ،

وبعد فتح الدرعية لم تلبث المدن الباقية من نجد أن سلَّمت وخضمت . . )

### رواية انكيري :

ويقول (أنكيري) إن عبد الله بن سعود ، ومعه إخوته وأولاده وأبناء عمه ، جاؤوا إلى خيمة ابراهيم باشا ، وكان ابراهيم باشا جالساً على ديوان ، فسار عبد الله حتى قاربه ، فقال ابراهيم باشا :

لماذا أردت استمرار الحرب مع أن الشعب كله كان يريد السلم ؟

فقال عبد الله : مكذا شاء الله ا

قال ابراهيم باشا: إذا كنت لا تزال راغباً في الحرب ، فأنا أقدم اليك مــــا تحتاج المه من الذخائر .

فقال عبد الله : ما نفع ذلك ؟ لم يغلبني جندك ، ولكن أراد الله لي هذا المصر . .

فقال ابراهيم : لا بأس عليك ! كم من شجاع خسر في الحرب .

وطلب عبد الله الأمان ، فقال ابراهيم : حسناً . ولكن والدي اشترط عليَّ أن ارسلك إلى مصر .

فقال عبد الله : أريد أن تمهلني يوماً كاملاً ، لأفكر في هذا الأمر!

ورجع عبد الله إلى الدرعية وعقد مجلساً ، فأشار عليه بعضهم بالفرار إلى الصحراء . ولكنه صمّم على قبول الشرط والسفر إلى مصر . .

وبقي في الدرعية ستة أيام كان خلالهـــا موضع تكريم ابراهيم باشا ، وطلب

من ابراهيم باشا بإلحاح الإبقاء على حياة أسرته وعدم تهديم الدرعية ، فوعده ابراهيم بذلك . وفي نهاية الاسبوع أرسله ابراهيم إلى مصر .

#### كلة عظيمة لعبد الله روما قنصل فرنسا:

وجاء في رسالة للقنصل الفرنسي (روسيل) ، بعث بها إلى وزارة الخارجية في باريس ، أن عبد الله بن سعود ، لما ذهب إلى خيمة ابراهيم باشا ليفاوضه في الصلح ، قال له ابراهيم باشا :

الآن رأيت قوتي فسلمت ، وأنا أحميك حتى تصل إلى أبي ، وأبي يحميك حتى تصل إلى السلطان ، وأما السلطان فلسنا نعلم ما يصنع بك !..

فقال عبد الله:

( أنت قوي يا ابراهيم ، وأبوك محمد على أقوى منك ، والسلطان محود أقوى من أبيك ، ولكن الله سبحانه وتعمل أقوى منكم جميعاً ، وإذا لم يكن مقدّراً على أن أقتل فأن سيوفكم كلها لا تستطيع أن تقطع رأسى . )

#### رواية غوان :

يزعم (غوان) إن من جملة الأسباب التي رَغَبَتَ عبد الله في الصلح أن ابراهيم باشا أعاد اليه ابنه « سعداً » ، الذي كان أسره في معارك الغصيبة ، وأن عبد الله جاء إلى خيمة ابراهيم باشا أكثر من مرة قبل سفره إلى مصر وأكل معه ، وفي ١٤ من ذي القعدة — ١٥ سبتمبر ، سافر عبد الله إلى القاهرة ، وكان يرافقه من رجاله : خازنه السري ، وكاتبه ( عبد العزيز بن سلمان ) ، وقد سار معه أربعائة من العسكر لحراسته ، يقودهم ( رشوان آغا ) .

### بعيد الصلح:

#### القتل والتمثيل والنفى والتخريب

يقول الرافعي :

( لم يف ِ محمد علي بعهود ابنه ابراهيم في شروط الصلح ، فأرسل إلى ابراهيم، قبل مغادرته الحجاز، يأمره بهدم حصون الدرعية وأسوارها وتخريب منازلها.. وأن يرسل إلى القاهرة إخوة عبد الله بن سعود ، فنزل ابراهيم على رأي أبيه..)
ويقول ويندر ، نقــلا عن هوغارث ، إن الفظائع التي ارتكبت ضد أمراء
نجد ورجالاتها إنما محمل أوزارها محمد علي لا إبراهيم باشا ، وذلك أن محمد علي
ماكان ينوي الاحتفاظ لنفسه بنجد ، وكان كل همه أن يحطم البلاد النجدية
ثم يتركها فريسة الخلافات القبلية القديمة !

والحق إن محمد على هو صاحب الأمر والنهي لا ابنه ابراهيم ، ولكن ولده كان ظالماً بطبعه وربما ذهب إلى أبعد مما أراد أبوه.. وكان ضباط الجيش المصري – أو المختلط – وأفراده من ترك وأفارقة وشراكسة لا يدركون أنهم في بلاد إسلامية ويجب أن يعاملوا أهلها المغلوبين معاملة إنسانية كريمة ، وعلى العكس كانوا يبيحون لأنفسهم ما لا يباح ويرتكبون من الجرائم والمظالم ما تقشعر لمجرد ذكره النفوس ، وهكذا كان الغزاة ، من القمهة إلى القاعدة ، مجموعة حاقدة لئيمة ، فلا عجب إذا صدرت عنها جرائم وأفعال في غاية الهمجية .

قال ابن بشر:

(.. وفي هذه السنة - أي سنة ١٢٣٣ ه. التي تم ً فيها استيلاء ابراهيم باشا على الدرعية - كثر الاضطراب والاختلاف ونهب الأموال وقتل الرجال .. وانحل فيها نظام الجماعة والسمع والطاعة ، وعُدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يستطيع أحسد أن ينهى عن منكر أو يأمر بطاعة ، وعُمِل بالمحرمات والمكروهات جهراً ... وجراً الرباب والغناء في المجالس ، وسفت الذراري على المجامع والمدارس ... وسُل ً سيف الفتنة بين الأنام، وصار الرجل في وسط بيته لا ينام ، وتعذرت الأسفار بين البلدان .. الخ .. )

ويصف ابن بشر ، ماكان من جيش ابراهيم باشا ، بعد ذلك ، فيقول : ( . . ثم إن الباشا اخذ خيل آل سعود وشوكة الحرب وما وجد عليه اسمهم في بندق أو سيف .

وأكثر العسكر العبث في أسواقالدرعية والضرب والتسخير لأهلها ، فكانوا يجمعون الرجال من الأسواق ويخرجونهم من الدور ويحملون على ظهورهم مـــا

وقد فعل الجيش الغازي مثل ذلك في سائر البلدان النجدية .. فقتلوا رجالاً ونهبوا أموالاً ، ولم يتورَّعوا عن إيذاء العلماء وتحقيرهم وقتلهم صبراً وتعذيبهم والتمثيل بهم . ومن الحوادث التي ذكرها ابن بشر في هذا الباب ما جرى للعالم الجليل الشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، فقد أرسل ( اليه الباشا وتهدّده ، وأمر على آلات اللهو من الرباب فجروها عنده إرغاماً له بها ، ثم أرسل اليه الباشا بعد ذلك وخرج به إلى المقبرة ومعه عدد كثير من العساكر فأمرهم أن يثوروا فيه البنادق والقرابين فثوروها فيه ، وجمع لحمه بعد ذلك قطعاً .. )

وفي الأحساء أمسكوا العـالِم الفقيه القاضي الشيخ عبد الرحمن بن نامي ( وحبسوه وأخذوا أمواله وقتلوه .. )

(ولما صالح الباشا أهل الدرعية واستقر به القرار فيها كثر عنده القيل والقال من أهل نجد في أعيان المسلمين وأهل الصلاح والعلم منهم ، فرموهم عنده بالبهتان وتظاهروا عليهم بالإثم والعدوان ، فقتل الباشا من أعيان المسلمين عدة رجال ، فمنهم من 'قتل صبراً بالقرابين والبنادق ، ومنهم من 'جعل في ملفظ القبس والقنبر ، فمن 'جعل في ملفظ القبس على بن حمد بن راشد العريني ، قاضي ناحية الخرج ، وصالح بن رشيد الحربي، من أهل بلد الرس ، وعبد الله بن صقر الحربي، من أهل بلد الرس ، وعبد الله بن صقر الحربي، من أهل بلد الدرعية .

وممن 'قتل بالقرابين والبنــادق رشيد السردي ' قاضي الحوطة والحريق ' وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن سويلم وحمد بن عيسى بن سويلم من أهل الدرعية ' ومحمد بن ابراهيم بن سدحان صاحب بلد شقرا ' وغيرهم . . .

وكان الشيخ العالم القاضي أحمد آل عفالق ، الحنبلي ، صاحب المدينة ، عند

عبد الله في الدرعية فأمر عليه الباشا فعزر بالضرب والعذاب وقلعوا جميع أضراسه .. ) – ابن بشر –

### رواية « أثار الأدهار » :

ويزعم مؤلفا آثار الأدهار أن ابراهيم باشا أمر عساكره ، بعد الصلح ، بالكف عن النهب ، ( وعف عن السكان . . إلا أثمة الوهابية فإنه قبض عليهم وكانوا نحو خمسانة رجل ، ابتفاء استئصال شأفتهم ... وجمع الشيوخ في مسجد هناك – في الدرعية – وجاءهم بشيوخ السنة للمناظرة والجدال فتحاوروا أربعة أيام ، وطال على ابراهيم باشا « مجاءرتهم » – كذا – فأمر بهم فقتلهم الجنود .. وكان قد أرسل اليه والده أن يهدم الدرعية وغيرها من المدن الحصينة ويرسل أهل الأمير عبد الله ورهائن من وجوه البلاد إلى مصر، ففعل وانطمست ممالم الدرعية .. )

وفي آثار الأدهار أيضاأن ابراهيم شاد قلاعاً في نجد، وخصوصاً في مدخل وادي حنيفة ، وحفر آباراً . . وأنه أراد تجديد بناء ( العيينة ) لحسن موضعها ولكن العرب كرهوا توطنها ، فرجع عن عزمه . .

#### أفراح محمد علي ومصر بسقوط الدرعية :

يقول الرافعي :

(كان للأنباء التي جاءت بفتح الدرعية وانتهاء الحرب الوهابية أثر ابتهاج عظيم في مصر ، وقوبلت باحتفالات بالغة ، وصفها الجبرتي بقوله : د في سابع من ذي الحجة ١٢٣٣ ه . ( اكتوبر ١٨١٨ م . ) وردت بشائر من شرق الحجاز . . بأن ابراهيم باشا استولى على الدرعية والوهابية ، فانسر "الباشا لهذا الخبر سروراً عظيماً ، وانجلى عنه الضجر والقلق ، وأنعم على المبشر . . وضربوا مدافع كثيرة من القلعة والجيزة وبولاق والأزبكية ، وانتشر المبشرون على بيوت الأعيار . . لأخذ المقاشش ! . .

وفي ثاني عشر وصل المرسوم بمكاتبات من السويس والينبع ، فأكثروا من

ضرب المدافع من كل جهة ، واستمر الضرب إلى المغرب ، بحيث ضرب من القلعة خاصة ألف مدفع ، وصادف ذلك شنك أيام العيد وعند ذلك أمر بعمل مهرجان وزينة داخل المدينة وخارجها وفي بولاق ومصر القديمة والجيزة ، وشنك على بحر النيل تجاه الترسانة ببولاق .

وتجددت الحفلات في شهر محرم سنة ١٢٣٤ لمناسبة ورود تفاصيل الانتصارات التي نالها ابراهيم باشا ، وأسهب ( الجبرتي ) في وصف تلك الحفلات ، مما يدل على فخامتها وبهائها . . فقد نودي بزينة المدينة سبعة أيام ، ونصبت السرادقات خارج باب النصر ، ومن بينها سرادق محمد علي وباقي الأمراء لمشاهدة الحفلات، وهي مناورات حربية تتخللها حركات فروسية قام بها الخيالة والمشاة، واقترنت بإطلاق المدافع بكثرة هائلة (١) بحيث يتخيل الإنسان أصواتها مع أصوات بنادق الخيالة الرماحين رعوداً هائلة .

وفي الليل كانت توقــد المصابيح والمشاعل ، وتطلق الصواريخ والحراقات ، وتضرب المدافع .

وبعد انقضاء السبعة أيام أعد ت حفلات أخرى بحرية ، لأن الحفلات الاولى كانت برية ، أمـــا حفلات بولاق فكان ميدانها النيل وشاطئيه ، ولعلها لذلك كانت أبدع وأروع ، فقــد استؤجرت الأماكن المطلة على النيل بأجور مرتفعة لتزاحم الناس على مشاهدتها واستجلاء مناظرها ، وكان قوام الحفلات مناورات بحرية تقوم بها السفن والمراكب تمثل فيها المعارك البحرية ، ولبست بولاق حلة من الرونق والبهاء ، وأقبل الناس في كل صوب لمشاهدة ممــالم الزينة ، وزين أهالي

<sup>(</sup>١) مما قاله الجبرتي ، ولم ينقله الرافعي ، أن المدفع الواحد كان يضرب اثنتي عشرة مرة في الدقيقة فكانوا يطلقون خسلال ساعات قلائل ما يقرب من ثمانين ألف طلقسة .. وانهم صنعوا « الدرنائمة » على بحر النيل فصنعوا صورة قلمة بأبراج وقباب وزرايا وأنصاف دوائر وخورنقات وطيقان للمدافع .. وصورة بستان على سفائن وصورة عربة يجرها أفراس ، وبها تماثيل وصور ، جالسين وقسائين .. وكانت تتقابل القلاع المصنوعة على وجه الماء .. ويخرج منهسا حراقات وصواريخ .. وغالب هذه الأعمال من صناعة الافرنج .

بولاق أسواقهم وحوانيتهم وأبواب دورهم ، ودقت الطبول والمزامسير والنقرازانات في السفائن وغيرها ، وطبلخانة « موسيقى ، الباشا تضرب في كل وقت ، والمدافع الكثيرة تضرب في ضحوة كل يوم وبعد العشاء ، وتوقد المشاعل وتعمل أصناف الحراقات والصواريخ والنفوط ، وتتقابل القلاع المصنوعة على وجه الماء ، ويرمون منها المدافع على هيئة المتحاربين » .

ولعلك تلحظ من التأمل في وصف الجبرتي لهذه الحفلات أنها فاقت في جلالها وفخامتها كلما تقدم من الحفلات في مختلف المناسبات، ولم نجد فيما وصفه بعد ذلك من الحفلات لغاية انتهاء كتابه ما يدانيها في الروعة والبهاء .

وهذا يدلك على عظم تقدير الشعب للانتصارات الحربية وما تستثيره في النفوس من روح الفخر والعزة ، ولا جرم ان الحفلات الحربية هي مظهر من مظاهر تقدم الشعوب وتقديرها لمفاخرها القومية وتكريم الفضائل والأخلاق الحربية ، فالحفلات التي وصفها الجبرتي تنطوي على هذه المعاني السامية ، وليس عجباً أن تحتفل مصر بفتح الدرعية ، فإن فتحها هو أعظم انتصار نالته في أول حرب خارجية خاضت غمارها في تاريخها الحديث ، فالدرعية هي عاصمة النجديين ، وبفتحها توجت حرب شاقة دامت سبع سنوات وكللت بالنصر والظفر . )

ذلك ما قاله الرافعي! ومن المحزن حقاً أن ترد تلك الكلمات في كتاب مسلم عربي، يجهل – أو يتجاهل – أن الدولة السعودية كانت يومئذ، وحدها ، الدولة العربية المسلمة القوية الحرة ، المستقلة عن « التسلط » العثاني ، والتي كان يرجى لها أن تحرر بقية البلاد العربية أو تساعدها على التحرر.. فالتغلب عليها ، تنفيذاً لأوامر السلطان التركي ، ليس مفخرة لصاحبه، وإنما هو عار، وخزي وجريمة 1

# عبد الله بن سعود في مصر

#### رواية الجبرتى :

( في ١٧ محرم سنة ١٢٣٤ ه . وصل القاهرة عبد الله بن سعود ، ودخل من باب النصر – وهو راكب على هجين ، وأمامه طائفــــة من الدلاة ، وبجانيه عبد الله بكتاش ، قبطان السويس ، فضربوا عند دخوله مدافع كثيرة من القلعة وبولاق ، ورفعوا الزينــة ، وركب الباشا « محمــد على » إلى قصر شبرا في تلك السفينة وانفض الجم وذهبوا إلى دورهم .

وقد ذهبوا بعبد الله إلى بيت اسماعيل باشا ، ان الباشا ، فأقــــام يومه ، وذهبوا به في صبحها عند الباشا بشبرا ، فلما دخل عليه قسام له وحسّاه ببشاشة وأحلسه محانيه وحادثه ، وقال له :

ما هذه المطاولة ؟

فقال: الحرب سحال!

قال : وكنف رأيت ابني ابراهيم باشا ؟

قال: ما قصر ، وبذل همته ، ونحن كذلك ، حتى كان ما قدّر الله .

فقال: أنا ، إن شاء الله تعالى ، أترحى فدك عند مولانا السلطان . .

فقال: المقدر مكون ...

ثم ألبسه خلعة ، وانصرف عنه إلى بيت اسماعيل باشا بيولاق .

ونزل الباشا في ذلك اليوم السفينة وسافر إلى جهة دمياط .

وفي مقابلة ثانية ، كان عبد الله يحمل معه صندوقاً صغيراً من صفيح ، فقـــال له الــاشا :

\_ ما هذا ؟

فقال : هذا ما أخذه أبي من الحجرة ، أصحبه معي إلى السلطان .

وفتحه ، فوجد فيه ثلاثة مصاحف مكلة ، ونحو ثلاثمائة حبة لؤلؤ كبار ، وحمة زمرد كمارة وبها شريط ذهب .

فقال الباشا: الذي أخذه من الحجرة أشاء كثيرة غير هذا ..

فقال: هذا الذي وجدته عند أبي ، فإنه لم يستأصل كل ما كان في الحجرة لنفسه ، بل أخذ كذلك كبار العرب وأهل المدينة وأغوات الحرم وشريف مكة. فقال له الباشا: صحيح ، وجدنا عند الشريف أشياء من ذلك !

وفي يوم الاربعاء سافر عبد الله إلى جهة الإسكندرية ، وصحبته جماعة من التتر ، إلى دار السلطنة ، في استانبول ، ومعه خدم لزومه ) .

### روايتا غوان وأنكيري :

لا تختلف روايتا أنكيري وغوان للقاء محمد علي وعبد الله عما كتبه الجبرتي ، ويزيد أنكيري أن محمــــد علي ختم بخاتمه صندوق المجوهرات وقال لعبد الله : ستقدم هذا الصندوق بنفسك إلى السلطان !

ويقول أنكيري إن جواب عبدالله على سؤال محمد عليله عن ابنه ابراهيم هو: (قام ابنك بواجبه ، وقمت أنا بواجبي ، والله يحكم فيا بيننا!) فسُر محمد على من هذا الجواب . .

ويقول (غوان ) إن محمد علي قال لعبد الله : ما رأيك في حوادث نجد التي أصبحت الآن من التاريخ ؟

فأجاب عبد الله : قبل أن يقرأها البشر تاريخاً ، كانت مكتوبة في اللوح الحفوظ !..

# عبد الله بن سعود في استانبول

#### رواية جودت باشا :

يقول جودت باشا ، المؤرخ التركي المشهور ، ان عبد الله بن سعود وصل الى خليج استانبول في اليوم الخامس عشر من صفر سنة ١٢٣٤ ه. وانهم قيدوه هو ورفقاؤه بالسلاسل وساقوهم الى سجن ( بوستانجي باشي ) ، بعد أن مروا بهم في طرق كثيرة ، وبالقرب من الباب العالي ، ليراهم الناس قبل إيداعهم السجن ، حيث مكثوا ثلاثة أيام أجريت خلالها التحقيقات معهم عما فعلوه !..

وبعد انتهاء التحقيق ، تقرر إعدام عبد الله بن سعود وجماعته ، فأرسلوا أولاً الله السراي الهمايونية القديمة ، حيث كان السلطان وحاشيته يتفرجون على ألعاب الفروسية و ( الجريد ) فألقى عليهم نظرة من بعيد ، ثم أخذوهم الى ساحة ( بالي كوشك ) حيث جرى إعدامهم .

### كلمة أنكيري ومانجان :

ويقول (أنكيري) إن محمد علي أرسل مع القائد الموكل بمرافقة عبد الله بن سعود الى استانبول كتاباً الى السلطان يلتمس فيه منه العفو عن عبدالله.. ولكن رجال الديوان السلطاني كانوا بمتلئين حقداً وغيظاً على أمراء نجدد الذين تحدوا الحلافة العثانية وحقروا سمعتها في العمالم فلم يعيروا كتاب محمد على أي اهتام وكان همهم الوحيد منصرفاً الى الانتقام .. ولذلك طافوا بعبد الله في شوارع

استانبول أياماً للتشهير ، ثم شنقوه ووضعوا قرار الحكم على جسده وثبتوه مخنجر .

ويقول مانجان : لقد ضحوا عبد الله ليرضوا حقد الشعب التركي المتعصب فطافوا به شوارع استانبول ثلاثة أيام ثم قطعوا رأسه في ساحة أيا صوفيا .

## رواية أيوب صبري :

ويقول أيوب صبري مؤلف (مرآة الحرمين) و (تاريخ وهابية) وهو شديد العدارة لأهل نجد ان عبد الله بعد التحقيق معه والحكم عليه بالاعدام، لم يقتل فوراً ، لأن تنفيذ حكم الإعدام ، او اعتباره قابلاً للتنفيذ ، يستوجب موافقة السلطان وإذنه ، فانتظروا حتى حضر السلطان الى السراي القديمة (أسكي سراي) ، وأوقفوا عبد الله بين يدي السلطان، وكان الى جانب السلطان رئيس الوزراء درويش باشا وشيخ الاسلام (مكي زاده مصطفى عاصم ) ، ثم تلي قرار الحكم الذي أجازه السلطان وصدرت به الفتوى بإعدام عبد الله ورفاقه لارتكابهم جرائم . . عددها الحكم . . منها اغلاق طريق الحج . . وتحريض القبائل على العصيان . . . النخ . وبعد ذلك نفذ الحكم .

وقد استقبل عبد الله بن سعود الموت بشحاعة نادرة .

وأعدم كل من طامي القحطاني ، وعثمان المضايفي ، والقلعجي ، وغيرهم في أماكن مختلفة .

#### رواية روتير Le Colonel Rottiers :

نقل ويندر عن الكولونيل روتير في كتابه: (رحلة من تفليس الى استانبول) قوله: لقد رأيت بأم عيني إعدام عبد الله بن سعود ، رئيس الوهابيين ، الذي قتلوه عند باب حدائق السراى في شهر نوفهر ١٨١٨ م .

لقد حاول بعضالعاماء الترك حمله علىنبذ معتقداته واعتناق مذهبهم فرفض، وهكذا مات شهيد العقيدة .

مدفع ورموها .. وأما جسده فعلقوه على عامود ، وبسطوا عليه قطعة بيضاء من القماش كتب عليها الحكم الصادر عليه ، ليقرأه الناس .

### نَامَةُ الْجَبْرُتِي :

وقال الجبرتي : وصلت الأخبار عن عبد الله بن سعود أنه لما وصل استانبول طافوا به البلدة وقتلوه عند باب همايون، وقتلوا أتباعه أيضاً في نواحي متفرقة، فذهبوا مع الشهداء .

# را وثيقة التحقيق مع عبد الله بن سعود وكاتبه وخازنه حول كنوز الضريح النبوى ومشهد الحسين

وجدنا في دار الوثائق باستانبول – التسابعة لرئاسة مجلس الوزراء – صك التحقيق الذي جرى في سجن ( بوستانجي باشي ) مع الإمسام عبد الله بن سعود وكاتبه عبد العزيز وخازنه عبد الله السري ، وهسذه ترجمة الصك في شيء يسير من التصرف والاختصار :

## رقم الوثيقة ( ١٩٦٢٧ - ١ / ٢ ) :

أخرج عبد الله بن سعود وحده ، وو ُجّه اليه السؤال الأول بهذه الصيغة :

سنسألك الآن عن عدد من الأشياء ، فإذا أجبت أجوبة صادقة صريحة تدعو
إلى الاطمئنان والثقية فإن ذلك يجعلك موضع التفات كريم ، وإذا أنكرت
وتمسكت بالدعاوى الباطلة فستواجه عقاباً شديداً . هذا سؤالنا نطرحه عليك:
لما استولى أبوك (سعود) على المدينة المنورة كنت أنت معه وملازماً له ،
وقد دخلتم الروضة المطهرة وانتزعتم منها . . . أشياء كثيرة قيمة وأموالاً
وقطعاً نفيسة وضعت هناك للبركة وأحجاراً كرية ، وما حملته معك في الصندوق
الصغير لا يمثل إلا جزءاً يسيراً جداً من تلك الأشياء النفيسة الكثيرة ، فقل لنا
أين توجد الأشياء الباقية التي لم تحضرها معك ؟ إنك لا تستطيع أن تدعي أنها

تلفت .. لأنها ليست من الأشياء القابلة للتلف ، فعند من بقيت تلك الأشياء ؟ أجبنا على وجه الصحة وبيّن لنا الحقيقة ، فالحقيقة ترسم لك طريق النجاة ! فأجاب عبد الله نن سعود :

لقد كنت مع والدي سعود حين دخل المدينة المنورة ، ولكنني لم أكن معه حين دخل الروضة الشريفة .

وأنا لم أكن راضياً عن أخذ أي شيء من ضريح النبي (ص) ولم آخذ شيئاً لا كثيراً ولا قليلاً ولم آشاهد ما أخده والدي لأنني لم أكن معه حين أخذ ما اخذه ، وإنما كان معه بعض رجاله ، الذين يصحبونه عادة أمثال (غصاب) و (حباب) و (عبد الله بن مطلق) و (أحمد الحنبلي) و (ابراهيم بن سعيد) وغيرهم ، وقد توفي من هؤلاء ابراهيم بن سعيد ، ولا يزال الآخرون في الدرعية عند ابراهيم باشا فتستطيعون سؤالهم عما تريدون، ولعل أعرف إنسان بالحقيقة هو (جبر) الذي كان كاتباً خاصاً لأبي .

قلنا لعبد الله ، بعد هذا الجواب :

أنت أكبر أبناء ابيك سعود والرجل المؤتمن منه وموضع الثقة وكنت تتصرف في كثير من اموره ، فقولك إنك لا تعرف، وإحالتك الجواب على فلان وفلان لتبرئة ذمتك ، جواب لا نقبله منك ، وأنت تعرف حتماً مصير ما أخيذ من الروضة ، فلا تتذرع بالإنكار!.

فقال عبد الله ، وأيَّد أقواله بالإيمان المغلّظة ، إنه لم يرَ الأشياء التي أخذها والده ولا يعرف أشكالها ولا أنواعها ، ولا يعرفها إلا الأشخاص الذين رافقوا والده وهم موجودون في الدرعية !

وهنا أعيد عبد الله الى مكانه ، وأحضر رفيقه عبيد الله السري منفرداً وسئل نفس السؤال الذي وجه الى عبد الله ، فأنكر معرفته بالأشياء المأخوذة من الضريح النبوي وذكر أسماء الأشخاص الذين يعرفون ذلك وهم الأشخاص الذين سماهم عبد الله بن بن سعود ، ثم قال :

لما كان عبد الله بن سعود في الدرعية يتجهز للسفر الى مصر فاستاندول ، جاءت اليه شقيقة عبد الرحمن بن سعود وسلمته الصندوق الذي حمله عبد الله معه وذهب به الى ابراهيم باشا ثم الى محمد على وأخيراً الى استانبول ، وهـــــذاكل ما أعرفه . .

استدعى المحقق اليه عبدالله بن سعود مرة اخرى وكراً عليه السؤال بصيغة جديدة قائلًا له : هل سمعت شيئاً ، عن تلك الكنوز ومصيرها ، من الناس ؟ فأجابه أن بعضها بيع الى الشريف غالب ، بواسطة محمد العطاس ، وقد أرسل الشريف شيئاً مما اشتراه الى الهند فبيع هناك ، ووزع والده سعود بعضها على بعض الأعيان ، وما بقي من تلك النفائس سلمه سعود الى أخته ( موضي ) بعد أن كتب أسهاء الأشياء الباقية على ورقة وضعها داخل الصندوق .

وبعد وفاة سعود ورجوع عبد الله الى الدرعية ، حدثته أخته عن الصندوق ، وقبل سفره جاءت اليه بالصندوق ، فسلمه الى ابراهيم باشا -- وهــذا طلب منه أخذه معه الى استاندول .

وهنا يقول المحقق : ان اقوال عبد الله مطابقة للتحقيقات التي قـــام بها الراهم باشا .

ويضيف المحقق انه عـاد فسأل عبد الله عن الأشياء التي لم تبع ولم توزع ولم تتلف. . لأنه لا يعقل أن يكون ما في الصندوق هو كل ما كان يحتفظ به سعود. . ثم سأله أيضاً عن النفائس التي أخذت من مشهد الحسين ومن أماكن أخرى .

فأقسم عبد الله أنه لا يعرف إلا ما قاله ، وأنه لا يعرف شيئا إطلاقاً عن قصة مشهد الحسين . . وأنه يرجو ان تقوم الدولة بتحقيقات دقيقة حول هـذه الأمور فتتمن لها براءته منها . .

ثم أعيد عبد الله الى مكانه ، وأحضر عبد العزيز ، كاتبه ، فقال : لقد كنت في خدمة عبد الله وكنت أكتب له ، ولمـــا امر بالسفر الى مصر فاستانبول أحب أن يصحبه اثنا عشر رجلاً من رجاله ولكن محمد علي ، عند وصولنا الى مصر ، استكثر هذا العدد وسمح لعبد الله أن يختار منهم اثنين فقط يصحبانه الى استانبول فاختارني أنا ورفيقي الآخر ، ولم نكن نعرف بأننا ... سنتعرض لما نتعرض له الآن !..

أنا لم أكن حاضراً لا في دخول المدينة المنورة ولا في مشهد الإمام الحسين ، ولا علم لي عبد أخذ منهما ، وأعرف أن عبد الله لم يكن راضياً عن اقتحام أبيه للحجرة الطاهرة وأخذه ما فيها ، وقد افترق عن أبيه بعد هذه الحادثة وبقي بعداً عنه حتى وفاته .

وأعتقد أن سعود لم يطلع أحداً على ما أخذه ، اللهم إلا عدداً قليلاً جداً من خواصه كحباب وغصاب . . وقسد سمعت أن سعود أهدى بعض ما أخذه الى جماعة من الأعيان وباع شيئاً منه الى شريف مكة ولم يبقى عند عبد الله إلا هسذا الصندوق الذى استلمه بعد وفاة والده .

قال المحقق : وبذلك أيَّدَ عبد العزيز أقوال عبد الله .

## تهديم الدرعية

### كيف كانت الدرعية ؟

قال ان بشر ، يصف الدرعية :

(كانت قوة هذه البلدة وعظم مبانيها وقوة أهلها وكثرة رجالها وأموالها لا يقدر الواصف صفتها ولا يحيط العارف بمرفتها ، فلو ذهبت أعد رجالها وإقبالهم فيها وإدبارهم في كتائب الخيل والنجائب العمانيات ، وما يدخل على أهلها من أحمال الأموال من سائر الأجناس التي لهم مع المسافرين من أهلها ومن أهل الأقطار لم يسعه كتاب ، ولرأيت العجب العجاب .

كان الداخل في موسمها لا يفقد أحداً من أهل الآفاق من اليمن وتهامة والحجاز وعهان والبحرين وبادية الشام ومصر وأناس من حاضرتهم إلى غير ذلك من أهل الآفاق ممن يطول عداهم ، هذا داخل فيها وهذا خارج منها وهذا مستوطن فيها .

وذكر لي أن القافلة منالهدم إذا أتت اليها بلغت كروة الدكان فياليوم الواحد

أربعة أريل؛ وأراد رجل منهم أن يوسع بيته ويعمره فاشترى نخيلات تحت هذا البيت يريد قطعها وتعمير موضعها كل نخسلة بأربعين ريالاً وخمسين ريالاً ، فقطع النخل وعمر البيت ، ولكنه وقع عليه الهدم قبل تمامه .

وذكر لي من أثق به أن رجلاً من أهل الدرعية قال له إني أردت ميزاناً في بيتي فاشتريت خشبة وطولها ثلاثة أذرع بأربعة أريل وأجرة نجره وبناه ريال . وكان غلا الحطب والخشب فيها الى حد الفاياة حتى قيل إن حمل الحطب بلغ خسة أريل وستة ، والذراع من الخشبة الفليظة بريال .

وكل بيوتها مقاصير وقصور ... فإذا وقفت في مكان مرتفع ونظرت موسمها وكثرة ما فيها من الخلائق ونزايلهم فيه وإقبالهم وإدبارهم ثم سمعت رنتهم ونجناجهم فيه فكأنه دوي السيل القوي إذا تُصب من عمالي جبل و فسبحان من لا نزول ملكه ولا يضام سلطانه ولا يُرام عزه .)

### .. وكيف صارت ؟

ثم قال ابن بشر ، يصف هدم الدرعية :

( .. فلماكان في شعبان – سنة ١٢٣٤ ه . – وقدمت الرسل والمكاتبات من محمد على صاحب مصر على ابراهيم باشا ، وهو في الدرعية ، أمر بهدم الدرعية وتدميرها ، وأمر على أهلها أن يرحلوا عنها .

ثم أمر على العساكر أن يهدموا دورها وقصورها وأن يقطعوا نخيلها وأشجارها ولا يرحموا صغيرها ولا كبيرها .. فابتدر العساكر مسرعين وهدموها وبعض أهلها فيها مقيمين وقطعوا الحدائق منها وهدموا الدور والقصور .. وأشعلوا في بيوتها النيران وأخرجوا جميع من كان فيها من السكان وتركوها خالية المساكن كأن لم يكن بها من قديم ساكن ..

وتفرق أهلها في النواحي والبلدان؛ وذلك بتقدير الذي كل يوم هو في شأن. )

## نفي وإبعاد آل سعود وآل الشيخ الى مصر :

قال ابن بشر : ( ثم إن الباشا أقام في الدرعية ، وطال مقامه فيها نحو تسعة

أشهر بعد المصالحة ، وأمر على جميع آل سعود ، وأبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأبنائهم أن يرحلوا من الدرعية إلى مصر ، فارتحلوا منها بحريمهم وذراريهم ، وسار كثير من العساكر معهم إلى مصر ، ولم يبق منهم إلا من اختفى أو هرب.) ويقول مؤلف « خلاصة الكلام » إن عدد الذين أرسلهم ابراهيم باشا إلى مصر كان أربعهائة ، يدخل في هذا العدد الحريم والأولاد ، وقد أسكنهم في القشلة التي في الازبكية ، وأما أولاد عبد الله بن سعود وخواصه فأسكنهم بدار عند جامع مسكه ، ( وطفقوا يروحون ويجيئون من غير حرج عليهم ، وكانوا يترددون على المشايخ وغييرهم ويمشون في الأسواق ويشترون البضائع والاحتماجات ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) في حاشية المحقق علي ابن بشر ان آل الشيخ الذين أبعدوا الى مصر ( محدودو العسدد ومشهورو الأسماء ، بل هم قادة الدعوة وزعاء الاصلاح في دلك الوقت ... وهم ؛ الشيخ عبد الله ابن الشيخ محد بن عبد الوهاب ، وصحبته حرمه ، وابنه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ، والشبخ عبدالرحمن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وصحبته حرمه، وابنه الشيخ عبداللطيف ... . فأما الشيخ عبد الرحمن بن حسن فمكث في مصر ثمان سنوات ثم رجع الى الرياض بعد ما تولى الامام توكي بن عبد الله الحكم بسنة واحدة ( أي سنة ١٦٤١ ه. ) ، وأما ابنه الشيخ عبد اللطيف فبقي بمصر واحداً وثلاثين عاماً ثم رجع الى الرياض في ولاية الامام فيصل بن تركي سنة ١٦٦٤ ه. .

وأما الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه الشيخ عبدالرحمن فإنها أقاما بمصر وتوفيا بها ...

<sup>...</sup> وكان الشيخ عبد الله – إلى جانب قيامه بتمايم العلم وبثه ونشر مذهب السلف الصالح ودعوة التوحيد – مرجع قضاة البلاد السعودية في عهد الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود ثم عهد ابنه الامام سعود وابنه الامام عبد الله بن سعود ، فكان الشيخ عبد الله في ذلك الوقت بمثابة رئيس قضاة ومفتي ، وقد ألف مؤلفات كثيرة ... وقد صحب الشيخ عبد الله الامام سعود في دخوله مكة سنة ١٢١٨ ه .

بقي الشيخ عبد الله محدود الاقامة بمصر حتى توفي بها سنة ١٢٤٣ هـ . وله ذرية موجودون بمصر من سلالة ابنه عبد الرحمن ومن سلالة ابنة عَلَيّ . ) ..

## ابراهيم نهب السكان ثم دمر البلد:

ويقول الكابتن (سدلر) إن ابراهيم باشا لم يعلن الأوامر التي أرسلها اليه أبوه بتدمير الدرعية وإبعاد زعمائها إلا بعد أن أخذ من الأهالي أموالا كثيرة ليبقي على حياتهم ، وهكذا فعل رجاله في سائر بلدان نجسد .. ولما تم له ذلك أمر بتخريب بيوت الدرعية وإحراقها وقطع أشجارها ، وبدأ بتهديم قصر عبد الله ابن سعود ثم المساجد .. وكانوا يجبرون السكان على تخريب البيوت بأيديهم ..

ويقول (سدلر) أيضاً إنه زار الدرعية فوجد أسوارها متهدمة تماماً ، فقد ساواها ابراهيم باشا بالأرض ، وكذلك النخيل والبساتين أصبحت أثراً بعد عين، ولم يشهد رجلا واحداً يمر بأطلال الدرعية .

وكانت بساتين الدرعية تنتج المشمش والتهن والأعناب والرمان والحضيات الممتازة ، الى جانب تمورها الشهيرة الوائعة . ولم يبق من كل تلك الأشجار إلا بقايا قليلة من الجذوع المميتة ..

ولقد هرب بعض اهالي الدرعية ونجد من مظالم ابر اهيم باشا الى الخليج الفارسي \_\_\_\_العربي\_ والعراق، وإلى أبعد من ذلك، بل وصل بعضهم الى طرابلس الغرب..

وزار سدلر ( منفوحة ) ، فرآه شيخ عربي عجوز ، فقال له :

( لقد أحياني الله حتى أرى ثلاث عجائب: التركي، ثم الافرنجي، في منفوحة . . وهذه المطر تنزل في أواسط الصنف ! . )

## باعوا الأسرى بيع الرقيق:

ومن أفظع ما ارتكبه عساكر ابراهيم باشا الآثام ما ذكره الجبرتي في أخبار سنة ١٢٣٥ ه. قال :

( وصل جماعة منعساكر المغاربة والعرب الذين كانوا ببلاد الحجاز وصحبتهم أسرى من الوهابية نساء وبنات وغلماناً نزلوا عند الهمايل ، وطفقوا يبيعونهم على من يشتريهم ، مع أنهم مسلمون وأحرار !. )

#### يقتل العربان والامراء .. وينجو من طعنة خنجر :

ويقول ابن بشر ان ابراهيم باشا ، بعد فراغه من تدمير الدرعية ، رحل منها ونزل غدير ( الأحور ) قرب ضرماء ، ثم راح يتسلى بغزو العربان ونهب ما معهم ، فغزا قبيلة من عنزة وبوادي سبيع ، كا غزا العجمان ، وقتل بعضهم ، وقد طعنه احد العجمان بخنجر طعنة قوية ولكن ابراهيم باشا سلم منها .

ولما دنا موعد رحيل الباشا من نجهد وثب عساكره الذين فرقهم في البلدان (على أناس من رؤساء نواحي اهل نجه فقتلوهم . . فوثب الآغا الذي في الجبل ومن معه من العسكر وقتلوا محمد بن عبد المحسن بن علي ، أمير الجبل ، وأخاه على ، وقتل معها رجال .

ووثب الآغا الذي في القصيم فقتل عبد الله بن رشيد ، امير عنيزة .

ثم . . اقبل الآغآ الذي في حوطة الجنوب المسمى حسين جوخدار ومن معه من العساكر ونزلوا الدلم ، المعروفة في الخرج ، وقتل آل عفيصان ، وهم : فهد ابن سليان بن عفيصان وأخاه عبد الله ومتعب بن ابراهيم بن سليان بن عفيصان ، واستأصل جميع خزائنهم وأموالهم .

وقتل ايضاً الشيخ علي بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، قتله الترك قرب الدرعية .

### عودة ابراهيم باشا الى مصر :

وأخيراً . . رحل ابراهيم باشا من نجـد الى الحجاز فأقام فيها مدة وجيزة ثم عاد الى مصر فوصلها في ٩ ديسمبر سنة ١٨١٩ م. الموافق صفر سنة ١٢٣٥ ه.

ويقول الرافعي ان الباشا انحدر في النيل حتى بلغ الجيزة فقابل ( والده في قصر شبرا ، فضمه الى صدره مفتخراً بابنه العظيم . .

ثم دخل ابراهيم القاهرة من باب النصر في اليوم التالي دخول الظافر وشق المدينة من باب النصر الى القلعة في موكب مهيب ، واحتشدت الجماهير لمشاهدته وتحيته ، وجاء محمد على الى المسجد الغورى وشاهد موكب ابنه أثناء مسيره ،

ولما بلغ ابراهم باشا القلعة استأنف سيره في موكبه الى مصر القديمة وقصد من هناك الى قصره . .

وزينت المدينة ابتهاجاً برجوع القائد الكبير ، وظلت في أفراح وزينات سبعة أيام متواليات، وفي ذلك يقول الجبرتي : « استمرت الزينة والوقود والسهر بالليل وعمل الحراقات وضرب المدافع في كل وقت من القلمة ، والمغاني والملاعب في مجامع النساس سبعة ايام بلياليها في مصر الجديدة والقديمة وبولاق وجميم الأخطاط » ) .

## عبدالله بن سعود ــ کما یصفه ابن بشر ــ

قال ان بشر:

كثير الصمت ، حسن السمت .

باذل العطاء .

ولكن لم يساعده القدر ، وهــذه سنة الله في عباده منذ خلق الخلق حتى لا يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام .

وكان صالح التدبير في مغازيه ٬ ثبتاً في مواطن اللقاء .

وهو أثبت من أبيه في مصابرة الأعداء...

وكانت سيرته في مغـازيه وفي الدرعية في مجالس الدرس وفي قضاء حوائج الناس وغير ذلك على سيرة أبيه ، فأغنى عن إعادتها . ) .

وقال عنه أيضاً: ( . . قــاد الجيوش شرقاً وغرباً ، وكابد المساكر المصرية حرباً وضرباً ، فتتابعت عليه الحروب والكروب ، فصبر حتى تفرق النـــاس عليه « شعوب » وانتقض نظام الجماعة والائتلاف ، بعد ما قاتل قتــالاً ما قاتله أحد من الأسلاف ) .

#### أمراؤه:

( وكان أمراؤه :

على الأحساء : فهد بن سليان بن عفيصان .

وعلى القطيف : ابراهيم بن غانم .

وعلى عهان : حسن بن رحمــة – وأمير الجيوش في عهان بتــّـال المطيري ؛ أخو مطلق .

وعلى وادي الدواسر: قاعد بن ربيع بن زيد الدوسري.

وعلى الوشم : حمد بن يحيى بن غيهب .

وعلى الحرج : عبد الله بن سليمان بن عفيصان .

وعلى المحمل : ساري بن يحيى بن سويلم .

وعلى سدير ومنيخ : عبد الله بن محمد بن معيقل — ثم عزله وجعل مكانه محمد ان ابراهيم أبا الفنيم .

وعلى ناحية القصيم : حجيلان بن حمد .

وعلى بلد جبل شمر : محمد بن عبد المحسن بن على .

وباقي النواحي عليها أمراء أبيه .. )

#### قضاته:

على الدرعية : الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ على ابن حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ سليان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الله ، والشيخ عبد الله ، ابن القاضى أحمد الوهيى .

على الأحساء ونواحيها: عبد الرحمن بن نامي. وعلى القطيف: محمود الفارسي. وعلى الحوطة والحريق: الفارسي. وعلى الحوطة والحريق: رشيد السردي. وعلى سدير: ابراهيم بن سيف. وعلى منيخ: عثمان بن عبد الجبار ابن شبانة. وعلى الوشم: عبد العزيز بن عبد الله الحصين. وعلى المحمل: محمد

### ما 'كتب عن عبد الله

## قاموس الأعلام :

وفي قاموس الأعلام ، تأليف الشاعر الكبير الاستاذ خير الدين الزركلي : (عبد الله بن سعود.. من أمراء نجد، وليها بعد وفاة أبيه (سنة ١٢٢٩ه)، ونازعه اخوه فيصل بن سعود ، فضعفت شوكته ، فحاربته جيوش العثانيين القادمة من مصر وتغلب عليه قائدها ابراهيم باشا ، فطلب الصلح وأجابه اليه ابراهيم ، واجتمعا فلاطفه ابراهيم وطلب اليه أن يتهيأ للسفر ، فرجع الى معسكره وتجهز في بضعة أيام، وأرسله ابراهيم الى مصر فأكرمه واليها محمد على باشا ووعده بالتوسط له عند حكومة الاستانة ، فقال : « المقدر يكون » .

و'حمل الى الاستانة ، ومعه اثنان من رجاله ( سري ، وعبد العزيز بن سلمان ) ، فطيف بهم في شوارعها ثلاثة ايام متتابعة ، وأعدموا في ميدان مسجد أيا صوفيا ، وقطعت رؤوسهم وظلت جثثهم معروضهم بضعة أيام .

وكان عبد الله شجاعًا ، تقيًا ، في رأيه ضعف ) .

النقد – قول المؤلف ان عبد الله نازعه اخوه فضعفت شوكته فحاربته جيوش العثمانيين قد يوهم أن محاربة العثمانيين له كانت بسبب ضعفه ، وهم إنما بدأوا حربهم في زمن ابيه .

وأما اسم (سري) ، فهو من الأخطاء الشائعة .. والعرب لا يسمون (سري) .. إنما اسمه عبد الله ، ولكنه من منطقة (السر) في نجد ، فنسب اليها فقيل : (السري) .

## النهضات الحديثة في جزيرة العرب:

وفي كتاب المملكة العربية السعودية ، تأليف الدكتور محمد عبد الله ماضي ، وهو الجزء الاول من سلسلة ( النهضات الحديثة في جزيرة العرب ) :

( بويع لعبد الله بالإمارة بعد وفاة والده ، في الوقت الذي كان محمد على باشا يحاربهم فيه بأمر حكومة الخلافة العثانية ويحاول القضاء على دولتهم ، فكانت مهمة الحكم ليست بالسهلة ، خصوصاً وعبد الله لم تكن له الشخصية ولا الدراية الحربية التي كانت لسعود الكبير ، الأمر الذي كان سبباً في طمع عمه عبد الله بن محمد بن سعود في الحكم ورفعه علم العصيان . . ثم في خروج بعض زعماء القبائل النجدية عليه . .

النقد – لم يذكر المؤلف المصدر الذي أخذ عنه قوله إن عبد الله بن محمد بن سعود رفع علم المصيان على عبد الله . . وأكبر الظن أن ( عبد الله ) المقصود هو شخص آخر غير عبد الله بن محمد بن سعود ، ولعله عبد الله بن ابراهيم بن حسن ابن مشاري بن سعود ، والله أعلم !

## تاريخ نجد ، الألوسي :

و في تاريخ نجد للألوسي :

( . . خلف سعود بن عبد العزيز : ( عبد الله ) ، وهو الذي استولى ابراهم باشا عليه وحبسه ، وذهب به الى مصر ، ثم أرسله الى استانبول أيام السلطان عمود خان ، فأمر بضرب عنقه في ميدان جامع السلطان أبا يزيد بين ملأ من الناس .

وعبد الله هذا ، وان كان قد علم كأسلافه القبائل أحكام الدين وأمر بإقامة الجماعات في الأوقات الخسة بحيث لا يتخلف احـــد منهم في بلاد نجد عنها الى عصرنا هذا ، إلا أنه أخطأ في تجاسره على بلاد السلطان ، ولو أنه اكتفى بنجد وما يليه من عمان وجزيرة البحرين وغيرهما لاستقام أمره ، وفاز بثواب تعليم أحكام الدين للقبائل الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً . ) .

النقد ـ نقل الحيدري في تاريخه كلمات الألوسي حرفاً حرفاً . . من غير أن يشير الى قائلها ، وموطن الضعف في هذا الكلام أنه ينسب الى عبد الله محاربة

السلطان مع ان الحرب بدأت في زمن والده ، وكان هو مدافعاً ، وطلب السلم غير مرة ...

#### مجلة المشرق:

وفي مجــلة المشرق ، التي يصدرها الآباء اليسوعيون في بيروت ، نشر لويس شنخو بحثًا تاريخنًا بعنوان : « حول جزيرة العرب » جاء فيه :

(قام بأمر النجديين ، بعيد سعود ، ابنه البكر عبد الله ، وعكف على مجاراة أبيه والاقتداء بآثاره ، إلا أن الأحوال لم توافقه ، ولا سيا ان إخوته ينازعونه الإمارة فتفرقت كلمتهم وانقسمت القبائل بينهم ، وارتد بعضها عنهم فلحقت بالمصريين . .

أحس الأمير عبد الله مجرج مقامه فطلب عقد الصلح مع الدولة العثانية ، مقراً لدى محمد على باشا مجكمها عليه ، وكان بين شروط المعامدة أن تخرج الجيوش المصرية من نجد وأن يذهب الأمير عبد الله الى الآستانة ليقدم خضوعه للسلطان . .

ولما أخلى المصريون جزيرة العرب أخلف الأمير عبد الله وعده بالرحلة الى عاصمة الدولة المثانية ، وإذ ألح عليه محمد علي باشا ليقوم بوعوده وتهدده باستئناف الحرب أصر عبد الله على الإباء وشرع يحصن الدرعية . . فكان نكث الأمير لعهده داعياً لعودة المصريين الى جزيرة العرب ) .

النقد – لم يخل المصريون جزيرة العرب في زمن عبد الله ، ولم يكن محمد علي مخلصاً بادعائه أنه يستأنف الحرب لأن عبد الله أخل بشروط الصلح ، وقد بَيْنا ذلك في الصفحات السابقة . .

### آثار الأدهار:

وفي آثار الأدهار : ( عبد الله بن سعود : خلف أباه سنة ١٨١٤ وكان شهماً شجاعاً ، اعتمده أبوه في أيامه وعوّل عليه في صعاب الامور ، وقد فاق أباه في علو الهمة وشدة البأس ، إلا أنه كان أقل عزماً ونظراً منه .. )

#### نبذة تاريخية عن نجد:

وفي كتاب « نبذة تاريخية عن نجد » :

( . . توفي سعود ، وتولى الأمر بعده ابنه عبد الله ، وكان رجلًا شجاعًا ، قليل السياسة ) .

### وصف غوان :

كان عبد الله بن سعود يتفوق على العلماء أنفسهم في الفقه .

كان بلمغاً ، وكانت كلماته تقم في القلوب .

كان ذكياً جداً ، ومتواضعاً .

وكان سعود يستشيره وحده ، من بين أولاده .

أعطى سعود كل واحد من أولاده مئة وخمسين فارساً، ولكنه جعل لعبدالله ثلاثمائة . .

وكان عبد الله جميلاً ، لا يقل جمالاً عن أخيه فيصل – وكان فيصل 'يعد" أجمل رجل في الدرعية .

كان عبد الله شجاعاً ، ولكن آراءه في الحروب و ( استراتيجيتها ) <sup>عا</sup>نت آراء ضعفة ..

وكان ينقصه الحزم في قراراته وتدابيره . .

ومن أخطائه أو عيوبه : انه استكثر من الضرائب ، وأنقص من العطاء ، وفي مصر مثل معروف : ( حبيب ماله ، حبيب ما له ) ..

لقد كان عند عبد الله عدد من الجنود أكثر مميا عند ابراهيم باشا ، ولكن ابراهيم باشا كان اعظم منه موهبة في الحروب ، فغلبه . .

## وصف دريو:

امتطى عبد الله وهو في الخامسة من عمره ظهر مهر جموح ، واستطاع أن يروضه . .

وكان ، الى قوته ، شاعراً وفقيهاً .

وكان يأكل على مائدته خمسائة رجل . .

وكان عنده ألفا جواد عربي أصل ..

وجمع ثلاثين ألف مقاتل لمحاربة المصريين دفاعاً عن الدين والوطن . .

ولكنه خسر الحرب . . بأخطاء فنمة . . ) .

#### وصف مانجان :

( لم يرث عبد الله عن أبيه شيئًا من مزاياه .

لم يكن حلياً ، وكان يعاقب بطس .

وكان بخيلًا ، لا يعطي من يقوم بخدمات له ما يؤمله . .

كان عبد الله شجاعاً ، ولكن الشجاعة لا تكفي . . وكان تفكيره محدوداً ، وما كان يستمع إلى نصائح أصدقائه المخلصين .

لقد خلف له والده جيشاً قوياً محتاج إلى قائد ماهر ولكنه لم يحسن القيادة.

.. جاء الجيش العثاني إلى بلاد صحراوية محرقة وتكاثرت عليه المتاعب ..

وكان عبد الله مطالباً بأن يوحد الناسحوله حتى لا يفيد العدو من الذين يبتعدون عنه فلم يفعل . . وكان مطالباً بأن يهاجم مؤخرة الجيش المصري ويقطع خطوط مواصلاته ويمنع عنه الإمدادات والمؤن ويهاجمه في كل فرصة سانحة – مثلاً خلال حصار الرس ، أو انفجار مستودع البارود النع . . – ولكنه ترك كل ذلك ليحصر نفسه في الدرعية . . ) .

## الدرعيـة

## - كا يصفها المؤرخ الافرنسي كورانسيز -

قال المؤرخ الإفرنسي كورانسيز ، في كتابه ( تاريخ الوهابيين ) المطبوع في مطلم القرن التاسع عشر :

« الدرعية ، مدينة بناؤها من حجر ، عرضها نصف فرسخ ، وطولها ثلاثة أضعاف عرضها ، تمتد بين حييين : أحدهما إلى اليسار ، وهو ( الطريف ) مقر آل سعود ، والثاني إلى الشرق، وهو : ( البجيري ) مقر آل الشيخ، وفيها ثمانية وعشرون مسجداً ، وثلاثون مدرسة ، ولا توجد في الدرعية حمامات ولا ( مقاهي ) عامة . وفي أسواقها ( حوانيت ) من القصب ، يمكن نقلها من مكان . .

ويقدرون عدد منازل الدرعية بألفين وخمسائة دار مبنية بالحجارة والآجر. ليست الدرعية محصنة ، ولكنها تقع في سفح سلسلة من الجبال العالية ، تمتد من الشمال إلى الحنوب ، وتدعى (طويق ) ، والناس يجتازون وادياً في جنوبها ليصلوا منه إلى مناطق نجد الغربية .

يخترق الدرعية واديدعى (وادي حنيفة) ، وهو جاف في الصيف، وفي الشتاء يمتلي، بمياه السيول المتحدرة من الجبال المجاورة. وحول الدرعية بساتين تنمو فيها أشجار مثمرة ، كالبلح والمشمش والدراق، وفيها أيضاً بطيخ (حبحب) وقمح وشعير وذرة الخ ...).



الإمام عبد الله بن سعود بين مرافقيه ، وهو يقدم صندوق المجوهرات إلى محمد علي — عن أنكيري —

ما بقي من الدرعية بعد تدميرها!

الملحق

الو ثـــائق

## كتاب سعود الكبير الى باباخان

فاتنا نشر هـذه الرسالة للإمام سعود الكبير في موضعها من كتابنا (عهد الإمام سعود الكبير ) فأثبتناها هنا استكالاً للفائدة ، معتذرين عن ذلك . . وجدنا هـذه الرسالة في مكتبة المتحف البريطاني في لندن ، وهي غير ( ممهورة ) بخاتم الإمام سعود بما يدل على أن أحد النجديين قد نقلها عن الأصل، ولا تخلو الرسالة من أخطاء لغوية يسيرة ، ونحن نعترف بأن ( هوية ) الشخص الذي وجهت اليه الرسالة لم تتبيئن لنا أول الأمر . . وقد رجعنا إلى المعاجم وكتب التاريخ التي بين يدينا فلم نجد فيها ذكراً لباباخان . . ثم شاءت ( المعادفة ) . . أن نجد حلا لهذا اللغز . . في نبذة تاريخية كتبها مسيو لانغلس Langlés ونشرت في ذيل تاريخ ( مانجان ) ، فقد ذكر هذا المؤرخ الإفرنسي أن ( باباخان ) هو اسم شاه إيران ( فتح علي شاه ) ، قبل توليه الملك في بلاد فارس ا

ومن سينات اعالنا من فعيد الهالك فلا مضاله ومن بصلل فال ماديرالم، ونت مالي المرال المالية معلى الوشيك لم واسمد اذبحل عبك ورسولم إرسلم في بين يري الساعة بيروندا وداعياللي المربادة وسرعامان صلى عليه وعلى الد واحتابه وسلم مسايمًا للوراء من مو ئ عند الى ما ما ما ما ما الله ما الله من الناد واستعلم في اعال الصالحات الوراد اصا

> صورة فوتوغرافية للصفحة الاولى من رسالة الإمام سعود إلى بابا خان

الدسادم أسات الم وأسا يُوتك الدافي وتين فإن توليت فعليات إنم الورسيين على المالكاب تعالى الكارسية المناف المناف المناف المناف الداف الداف الداف الداف الداف الداف الداف الداف المناف ال

صورة فوتوغرافية للصفحة الأخيرة من رسالة الإمام سعود إلى بابا خان

## نص رسالة الامام سعود الى باباخان

الذي تولى الملك في بلاد الفرس باسم ( فتح علي شاء )

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومنسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلماً كثيراً .

من معود بن عبد العزيز إلى جناب بابا خان سلمه الله تمالى من النار واستعمله في أعمال الصالحين الأبرار ، أما بعد فإن الله تعمالى قال في كتابه المبين : ﴿ ومن أحسن قولاً بمن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ادع ُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ . وأمر النبي عليه أن يدعو الخلق إلى دين بيئنه وأنزله كتاباً وشرعة على لسان رسول الله عليه أو أخبر أن دعوته إلى دين بيئنه وأنزله كتاباً وشرعة على لسان رسول الله عليه ألى يوم القيامة فقال تعالى:

﴿ قُلَ هَذَهُ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهُ عَلَى بَصِيرَةَ أَنَا وَمَنَ اتَّبَعْنِي وَسَبَحَانَ اللهُ وَمَا أَنَا مَنَ المُشَرِكُينَ ﴾ .

والباعث لنا على إرسال هذا الكتاب اليك أن نعر فك بالحق الذي نحن عليه وما ندعو الناس اليه وما نقاتلهم عليه . فأما حقيقة مـا نحن عليه فكنا ، قبل أن ين الله علينا بدن الإسلام ، في جاهلية عظيمة ، أهل أوطاننا يعبدون الأوثان والبنايا التي على القبور وغير ذلك من الحجر والشجر وتركوا الفرايض... مثل الصلاة والزكاة ، فلا بقم الصلاة ولا يؤتى الزكاة منهم إلا قلبل ، هذا مع ما هم عليه من المنكرات الظاهرة والظلم من القوي للضعيف؛ ثم بعد هذه الحالة بيُّن الله لنا دين الإسلام على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، رحمه الله ، فبين لنا أن هذا الذي 'يفمل عندنا من دعوة غير الله والذبح لغير الله والنذر وغير ذلك من أنواع العسادات التي لا تصلح إلا لله لا يجوز صرف شيء من ذلك لغير الله ٠ وأن من صرف شيئًا من ذلك لغير الله فقد أشرك والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ، فقد حرَّم الله علمه الجنة ومأواه النـار وما للظالمين من أنصار ، فلا يدعى إلا الله وحده ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ الْمُسَاحِدُ لللهِ فَلا تَدْعُوا مِمْ اللهُ أَحْدًا ﴾ ، وقال تمالى : ﴿ فلا تدعوا مع الله أحدا ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذَّبين ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ﴾ ، وقال نعالى : ﴿ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ﴾ إلى غــير ذلك من الآيات الدالــة على أنه لا يدعى إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا يصلح شيء من ذلك لأحد ، لا لملك مقرّب ولا لنبي 'مرسَل ، ولا لغيرهما ، وكذلك ذبح القربان إلا لله ، قال تعـــالى : ﴿ فصلٌ ا لربك وانحر ﴾ إلى آخرها ، وقال تعالى : ﴿ إِنْ صَلَاتِي وَنُسَكِي وَمُحْيَايِ وَمَاتِي للهُ رب العالمين لا شريك له كه عفن ذبح القربان لغير الله فقد أشرك مع الله في عبادته وصار من جملة المشركين. وكذلك النذر لا ينذر إلا لله، فلا يجوز النذر للأوثان، والبنايا التي على القبور. وكذلك الخوف ، والرجاء ، والتوكل ، والسجود ، فكل هذه العبادات لا تصلح إلا ش ، بل لا بد أن تكون العبادات كلها شه وحده لا شريك له ، قال تمالى : ﴿ فاعبد الله مخلصاً له الدين ، ألا شه الدين الخالص ﴾ ، وقال تمالى : ﴿ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ، الحمد شه رب العالمين ﴾ .

والتوحيد هو الذي خلق الله الخلق لأجله ، وأرسل الرسل ، وأنزل الكنب للأمر به ٬ والدعوة المه ٬ قال الله تمـــالي : ﴿ وَمَا خَلَقْتَ الْجُنِّ وَالْإِنْسُ إِلَّا ليعبدون ﴾ ، وقال تعمالي : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ مِنْ رَسُولَ ۚ إِلَّا نُوحِي اللَّهِ ا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ ، وهذا التوحيد هو معنى قول الإنسان لا إله إلا الله ، فإن الإله هو المعبود ، فمن صرف شيئًا من العبادة لغير الله فقــد جمل ذلك الغير إلهًا مع الله ، وإن قال إنما أردت بدعاء النبي أو العبد الصالح ليتربني سواء بسواء ٬ قال الله تعالى٬ حاكياً عنهم : ﴿ والذِّن اتخذوا من دونه أولياء ٬ ما نمبدهم إلا ليقرُّبونا إلى الله زلفي.. ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرُّهم ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عنـــد الله ﴾ ، فهذا هو الشرك الذي يفعله المشركون ، وإلا فهم يقرُّون أن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبتر، كما حكى الله عنهم ذلك في آيات كثيرة من القرآن كقوله تعالى: ﴿ قُلَ مَنْ مُرْفَكُم مِن السَّاءُ وَالْأَرْضَ أَمَّنَ عَلَكُ السَّمَّعِ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يَخْرَج الحيُّ من الميت ويخرج الميت من الحيُّ ومَن يدبِّر الأمر ؟ فسيقولون الله ، فنل أفلا تتقون ﴾ ، وقوله تعـــــــالى : ﴿ قُلُ لَمْنَ الْأَرْضَ وَمَنَ فَيُهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلُمُونَ ؟ 🗕 إلى قوله 🗕 فأتسى 'تسجرون َه .

فهذا إقرارهم بأن الرب تبارك وتعالى ، هو الفاعل لهذه الأمور وانه رب كل شيء ومليكه ، ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام بل كفرهم الرسول عليلية وأحل دماءهم وأموالهم لأنهم أشركوا في التوحيد الإلهي الذي هو توحيد العبادة ،وهو

معنى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فنعتقد أن الله تعالى أرسله إلى العالمين جميعاً ، كما قال تعالى : ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للمالمين نذيراً ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ جَمِيعًا ﴾ ، فيجب على الخلق أن يطيعوه فيما أمر ، وينتهوا عما عنه زجر ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ ﴾ وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ ، فنحن ، نحمد الله ، نستن بسنته ، ونهتدي بهدايته ، ونجتهد في اتباعه حسب استطاعتنا ، فنأمر بعادة الله وحده لا شريك له،وذلك هو التوحيد الذي هو أعظم ما دعا اليه رسول الله عِنْكُ وننتهي عن الإشراك بالله الذي هو أقبح القبائح وأنكر المنكرات وهو أول ما نهى عنه رسول الله عَلِيَّةِ ، ونقيم الصلوات في مواقيتها بأركانها وواجباتها وشروطها ، ونغصب جميع رعايانا على ذلك من الذكور والأناث ، ونؤدى الزكاة كما أمر الله ، ونصرفها في مصارفها الشرعية إلى الأصناف الثمانية التي صرفها الله اليها في كتابه ، فقالى تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ وإلى قوله: ﴿ عليم حكيم ﴾ ، ونصوم رمضان ونغصب جميع رعايانا على ذلك من كل حاضر وباد ، ونحج البيت الحرام ونأمر رعايانا به ـ من كان يستطيع السبيل إلىذلك ـ ونأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وننهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله مثل الزنا والسرقة وشرب الخر وكل مسكر ، ونقيم الحدود على من ارتكب محرماً فيه حدَّ من حدود الله ، ونقيم على حسب ما شمع الله ورسوله ، وننهى عن الظلم والبغي والاستطالة على الناس ، وننصف الضعيف من القوي ، فنأخذ الحق من اعتدى عليه ، فهذا حقيقة ما نحن عليه من الدين وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من عباده ديناً سواه، كما قال تعالى : ﴿ وَمِنْ يَتَهِمْ غَيْرُ الْإِسْلَامُ ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة لمن الخاسرين ﴾ ، وهو الذي ندعو الناس اليه ومن أبى عن الدخول فيه والتزام أحكامه قا لمناه على ذلك كما أمرنا الله بذلك في كمابه قال الله تعالى : ﴿ قَاتَلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فَتُنَهُ وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهُ ﴾ ٠ وقال تعالى : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكُينَ حَبِّثُ وَجَدَّمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَاحْصَرُوهُمْ وَاقْمَدُوا ا لهم كل مرصد ٍ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ . وقد ثبت في الصحاح وغيرها من دواوين الإسلام أن رسول الله يَلِيْقُ قال : و أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله . وثبت في صحيح مسلم عن رسول الله يَلِقَلِي أنه قال : و أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم » .

فهذا الذي ذكرنا لك هو الذي نعتقده وندين الله به ، وأما ما ينسبه الينا أعداؤنا من الكذب والبهتان ، مثل قولهم إنا ذكفتر الناس بالعموم أو نبغض أهل بيت رسول الله على ونستصغر الأولياء والصالحين ونهتك حرماتهم ، فنقول : سبحانك ، هذا بهتان عظم ! وإنما قصد أعداؤنا بذلك صد الناس عن التوحيد واتباع دين الله ورسوله ، بل لا نكفتر من عمل بدين الإسلام ولا نقاتل إلا من امتنع عن العمل به والتزام شرائعه ، ونحب أهل بيت رسول الله ميالي ونترضى عنهم ونتولى أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرتم الله وجهه ، ونبغض قاتله ومن أعان على قتله ، ونبغض قاتل الحسنين وأهل البيت ، ونترضى عن جميع أهل البيت ، وإننا ننكر ما أحدثه الناس بعدهم من الامور التي نهى عنها رسول الله على القبور وإسراجها والصلاة عندها ودعوة أربابها وصرف العبادة لها من دون الله .

وأنا أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلكم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فعليك إثم الإربسين . ﴿ يَا أَهَلَ الْكَتَابُ تَعَالُوا إِلَى كُلَّهُ سُواء بِينَا وبِينَكُم أَلَا نَعْبُ لَا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله ، فإن توليوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطاهرين وسلم ، آمين .

# وثائق

عهـــد عبد الله بن سعود ونهــاية الدولة السعودية الاولى

19193-4 L

ر المرادية ا

ومن الله عنايتلو أبتلو ودريرت ومنتتل والنج والمالم واليتيم الخام ختله مطة وقالدابه اياه ملغ وهاداوالمؤس سهين حد حدافتن وخذرر ركم علامعياتك بتون بترين المريني الماليلة برزجله عود نبكاء وتبيير عالمبرد جرستيات عبيه دسو تحريز ونورز بارمعاتنار سلات ميدَر افاره ولذ كلن اولافيله مِنت بون اقام فيزًا عَرَ مكوره الخاصر هكانده شرفاى كمنك وبغرعتاليس له شونتا وهل عادر ورزكام المنقد الذم بهنادي مايمله فليراس طف المدلا ومأتما ولفله بونك ختابي بهوال شام الألف ومكرد. فلند موفدر ولا اعظم مزارا ولا كميلو دوع المفاز الا شام موادن موفات عناز. هرانت، بطيور بعجلودن أميسـ كركه كزَّ وكركه سنواً؛ كلِلَّودق تُمارِكَى بهرمال متعرف بالنَّ بطند موطور ويورك اعتقاد منكاء والليوا بتلالية واقعا مقتفا يمعطن ويؤيوا يرية حسرتيزيره مواق اوا ميطون بالبطائة أبعلوم اواد الخارات عنده جكاءم لايزاوزره تعبروايفاج المذملله بورن متهج حسطيل دولي إيالافظان تأنالع قالبنيل وع بجزار الماناهة وتتربلية بوضعور احالا اولانيف ماآار مقواسله كلامة اعتبار وقناعث اواناز ديردك جدرا استدام محارسا أكسب بوالمد برقطه فرمانناد منية وتضادوه وستربنطاريه واحل وعترفاطين كنان مزاياى ببلدمرد اطليع تأتم ذهرمكانم عامل وللند ولله يعلينها فن مروك باي ويبكلك كربونرمير اولوب با هاور مفن بالماهيم اخطعنايات شاهاء نلي ربغهمنك واعشكه الايع انتيام فوم ادلث مجبة شككت بانو كالدياسلم واعشكره كنظر تاه الأمين في سنت به وسليله مه الاد الادم منها ولله قدر جل سي والمفرد ، حصارة أنا يليل الله في عاجر وقاصر ليكفك . وعنايات منود. منهمي دناخند. حدو بلي مجرة زياده ايعتك ما بالإهشاد شكانم ايكر بوخوطيار عرم قناعت به ترسي 🚡 حيرشت خنذه ددبأدم فاتزددن علافض معليقلن اوليهومفت ارشاعط لحار مزم نطاءم شومتنعا فيحث شاحاذي خرفيانه فاؤوم الخاره الإترويج معولة إشار هعاقطه ايناى فاحرية مرفئ اوادرق فاقالط عنايات متكورة جيله نلي ريح وتوشكر مظهروديده والخفز وطافر والما خوكدة ورتاكر مندعا لمؤلل فراسا الأور حفقر فلي تعيل فيلى ب ر تعاى ملحاد ل ن جلد بر ديلت صنال دن عبارت ايث افرام دام اول بليل نعياه ليد رق يجرسة دند و مجاز وليتلف دوسوللن مشاقية استزار أواضته إيرى وتتاد موسد تدارك الهذبيلة برقاجيلي دوه إد وخارج ملتحكي جماهير بنوين ستطردودة تزعزجان وبإراء مركة قاعدة حربرنك كأيا منايركا يعوادق صاحييجت دينه دكس الأزكت على ديدر ورن مقامكاتي بباد كار وموادياني التشعال حمك وجحيت بينمة بجهاعدتك والخ المحتسب نعرة رباخيله كينيتي متدج رطأنجز بأخاح يمتا آلام تحاول خلجاى سابيلن عرض واشعار أوانشي وقتآكم اول الثر تُعْبِرُ خُ الْخِرْ سِجَانَ وَعَلِي كُواحْمُنِينَ حَفَيْ جَهَا بَانَ إِنَّهِ الْغَيْرِ بَدِّرٍ وَمِدْ نِهَانِهِ الْعَلِيقِ مِسْتَرْالِولَا اللَّهِ الْعَالِمِينَ مِسْتَرَالِولَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللّ

مشارى هباز اعاملا وتاريب عاي لازم كللوه فتأسيلت اجزالولذرق يكرى كون مقدارى والئ عاكوره نلق فظا حف اشتنا لدنفكره تويين فيزاده أهامك داره عدًر؟ مثينان الباق والفازيلية بالدقارى ايكي فله متيد تلد نوب إهدم والكل ع ادستالا ويؤلي مبنوزقد بياده وينبوز قديموارى ابغا يؤكرنفكره آخذخى فيام ولحمضاناه ومراطلا يعصكك القليم مِند مسولِهُ جان وَالِهِ وحول مِنكادَه ، طانى مذكور بسنيح إولا مستيط نام شِيْح الومبافزات مؤمنيطي سنجيعا : ولمساز البيرى اطا يزوق نام لعيد برقابجيليه ننز حشوائيا كذى قليمة عصدا يلكن ويعتب عاصره ورهفة تحديث عيرالذام الله ونهايت وخ قنيد بدوليني اوفق تدبيده ايكر نخلن اولا صنوان كذورن آيها وعاقبتان وكذوي لاويا عمريه بزمها بتعاد راغباه لمغيد آماء وريادك مخلد در اخزاج واددود كوزميسنده كيمحب وعوزمسند باجزعلاني اماده وعلمه مذكوره خاكله يكسال اطغيد برسواتيله رخم كرككي نظلل وردكانعكره اندينى تيام ومؤاحق جبالان مرود وميظمين اولؤ عسسير عبان قبه سنده امريماون طائ الم منطو تحسيكا في ولا طب فواله تقرده لعيدم قدم مقاط قيف اعتب المنوج الفرا وارطوب بديد وقديم المكفله قلد ملتعكرس ركرا ماداد عاصره مينديني ملاي مرورادى المشاهده ورمد فلواري وخوا وليتاب اواميرب بتناسب فيهكاخان حديده وطير والهوميني حاكي إولا سنوب حور طرفه طيلوى فزارا يتكله فلفتي عاوده تينع فللمس تصورهونهمي مينان غرم لما قوب آمان رته ملاية الهنو ذكوة اللفز مراد لاوزده بوناره دخي مادهن بايناهي ويبليب وهنينده بعظاء كحوالم وخره عايلاى وسازمهان حربه اخذاول وّفكره موّلا دوّ كلياً تؤني الحام المخفق الحلخش فادئ مقيملي وداسند برقاجيزا تلوايه سترفاى مكردن شديف داجح ايه قيوميل تقدام فيقرى تعييطاه والمطلب كالمنيع اولة صيف وباز كاغارشويه صلحين وتوى بهزال استرع الذام المنتقق لهيع مرقوع مستعب قبارسان مجدج عليتؤكم عدقبة مقدمة بخويد عود معالم جلب واودى أرماع معالم القلير أشارا ميور بنكا أداوال إيكاه تعود اماعي چەبى ھرز ايىسەن وكلانئوطاى ملىون بولارملىي اچەللىدۇكە ئېلىقىكىتوگەنگا ئىجائى كەرەپىنېكەن دەلە ، وجۇلىدچىس تتتله اخاذ وحمدارا أبه ادور بخويد على سأحل بحركم اولاينزن هذ ويذن مجذه اسكة مرز كلب كجيله واد ايدن بخااد سنيارنيله علاوما للايني آلدقنفكوه سنياري بجيء اولز وويالدواعله بجره تغريقها تيكم بجيبية بركا فرام الخافخ است بونلو ستوفدق مستيدهين دنبرو هندويرسسفية لمبلك اوفداولماز تجادمينير فيمليب كم مزدي امشة سالحد جروخع يتاجا ويوب عددند مشروبه ومنطك احتقد الخنالة كرامان ابله اخزاج وجبي وطأ بخداق طون بكير بغثة بر حسكك بلزن سلاح كابيد بهجنزى جميح اتكله بارانز بفتلا سوصلك آحذ ومقام طامي حيا بورغ مروخا نيز لملأك بماغانه ليز سليناب طفار سلان ميذً ، تعذير تلفندارة الدخ الدخ الديوينا وكعلب عليه مقافص ودقيات ماعدا اللاكاف قالل وخفار ولذت سين الباليد من باينان ازاد النظر بقليم رمد مده بنان موجع بت ويكافلند اولندليز دفى بادخ سواية اولمقه كلتى بالمجهز تحت رعية سرؤو وهركيني نام كلمازي خاطرايز في محقط يُكِيِّمُ وسلح ومنادلين تامسكنَّ ولايَّذ منتراه في عدَّر أسهم لأفررخة صفَّة باينا في خَلِيلًا وتوارَّ وتركا والله ملجاءكم وهاجيله الاللزناني لمغذيل ودخبتا فإلمله ولمغلز أستقارلا يدلاب بجراسيمي وستابا يتله كلنطروهم بى بوبنيه بضاحة اليِّيباهل سبل وسأرّى نهايتالله معرض ودبلنه اولق خوط قرير والتوثي عردًا جلما وطارمت ايخ جديده وحيّت وتبيّ اولاة ونشل أمذن ديج قيام برلا توفين استكير كوزراتن بقلم كالى للفكة ولمنزا عال عائوة ومقداركفاج هسكر بآفقه ففكره ختاع المائية أمدو كالمام وكادن فيالورك فيش طقوذ الخركون فالكاي

وم المناووس الوالمتر . بوالمزود من عديده جيئه عف عنايت منابى وتوفي طالح خالط المع خرق جرانياني ألكم يعافي سفر و الله بودهد اوالا تربيع كنز كاعدن حربيا ولده اوليوب مني فاللين انظرا عليا تحك أبرا فارك في المراه الكال ةُ يَفِ وَلَيْهِ الشِّنَّةِ وَلِلَّهُ مَنْهُ مِولِو كَاحْمَالُ عَرِوا فِلْلَ حَقْقَ شَاكَامًا فِي وَوَثِيورَ مَثَرَامٍ وَالْفُولُ وَحَسِيقًا كُوْمَتًا لِمَّ مَكُونَ رَرِيهِ عَنَّ شِهَامَان إِنَّا مَوْن الِلَهِ المِيرِ الْبَهِي وَهَا فِاصْلَاقُ الْمُثَنَّ وَخِفْ وَهَاسَ مَشْعَطِيقُ وَعَلَيْكُ \* سنتنأ وصنه كالمت ودرعيد سكايته وكان تورائنز برى رزيه مناه اولى يوق بنك أولى ويركا خاوه وريم المنافظ منود بالأوق وحدير عسكرورينه والمائز كيده المائل وهداوزية والملطندي الكون تمغ جسه بتايه م مدحكاي مستبارا يصفه خالاء معسكم منعودهم طاقت قالاي وزدق وسأز حيوانا تزقلك بُ عَيْرَشُمَولِكُ وَهِدٍ وَادِلِ مُمْوَعَدُمُ مَعْدِهِ بِدِيلَ كَرِوهُ الْجِلْ حِالْبِهِ فَكُ مِلْ وا ميرميان والمتعسب باشا قادى مقداركعار عسكاما خطي أوطاك طرفت وخرمقادكفان بباده ومادى باغيلابس وجن و وخى كذالل برمقد ز عدر بالدّة دخكره كذم ابناع بمكابط مدية اخذه الملف فاعية التضدر بفاقت الملحآجانك دخ وميلا بكاءم وطلينك اولاجيل شنبر وجبل تضييح بأنذ ووبأن سآؤه وخاوصالا عسالفة متكوره في تغيرا لل كدنف كره ودون مديد مؤره ير وسازً اقتناأياه علوكا فيصاكر وخعد نعكره الخلالط المريك احم باشتاش لا رخ قاع مد منبود عار چوالات یا نوب یا تلت اطفاد شیمات و هلایلیه ایجان بایمنگایس مع كتمنة الجدر وقاليك وهابي اوغلاى متويلاه كذع بالاوخض اولمقلى صلك ودهيم كحذف حالهنه اقامت اوزده ايسدادي اويدسكيت عنهم بالتلب لر برقاج مند شكره يه تل مالاين مقودي الله عليظ اولوب يافكر نفى درويلجون جيد برزقيه عنائع المنظ انشار وس حره وصل بكازه أكارض بتيب وجناية ادفت أنك دخرفع أوسعيرة اهتام الدخر بان ومامة اراز عبريتم سافن المبروك بنكاءم زقيم وسأبواء والخفاءان وتق وتقيم كلفندر تمذقت عاطعار عالم اداعا طعة والخفاركس بيكف الرفغوان ودندعايتو عالهنانو ابتلووزيوجة وشفنتاد وأيج عالمر والنيم افتم حواليد

2002 19593-4

ولخااف مندم واقع اولا كذت اسطاركو شدت جرايه بالدن بالدن خل نعانبه تحدد درم كامنواه المه مند الجماء مندم واقع اولا كذت اسطاركو شدت جرايه بالدن مندم المنف غلاون ودود بنكا اسمالك شده وقايد المقاون و مند بنكا اسمالك مند وقايد المنف وقايد مندم المنفون في المناون و المنفون ا

# الوثيقة الاولى

### رسالة طويلة من محمد علي الى السلطان العثاني

وفيها يذكر :

١ - عدوله عن المطالبة بولاية الشام

۲ – انتصاراته في عسس

٣ - عودته الى مصر لاتمام الاستعداد لغزو الدرعية

### \_ ترجمة الرسالة \_

حضرة صاحب الدولة والعناية والأبهة والرحمــة الزائدة والشفقة ولي النعم علي الهمم ورحيم الشيم أفندينا أدامه الله بالعز والإقبال وحفظه وأبقاه .

يعرض العبد المفروضة صداقته والمؤكد اخلاصه ان انتهاء وانجاز قضية مصلحة الحجاز كلياً وعلى صورة جازمة يحتاج إلى توجيه شؤون إيالة الشام مدة سنة واحدة إلى عهدة هــــذا الماجز. وفيا عدا ما جرى عرضه وتبيانه لمقام السلطنة السنية موثل المدالة خلال هذه السنوات المديدة فإنني لدى ذهابي إلى مكة المكرمة وإقامتي فيها فترة من الزمن لتدارك الأمور ، وبعد المذاكرة مع

نفر من أشراف مكة وعقلائها مخصوض إنهاء هذه المصلحة الحجازية تستَّن ٤ (أفندينا) ،أن أساس ظهور قضية والوهابيين، هذه ترجع إلى تسعين سنة مضت، وهي ... مادة وقضية عظيمة جسيمة وقـــــد أفاد هؤلَّاء الأشراف والعقلاء ... خطابًا لعمدكم هذا العاجز: ﴿ إِنَّ حَلَّ هَـذَا الْأَمْرِ مَتَّوقَفَ عَلَى اناطة أَمْرُ إِيَالَةً أولًا بالوسائط النقلمة كالجمال مثلًا ، والكثير منها لا يوجد إلا في جوار الشام لدى عربان عنزة المخيمين هناك وانه بالإمكان تدارك العدد اللازم من الجمال من هذه القسلة ؛ إما شراء أو كراء (أي بالأجرة) ، وهذا متوقف على أن يناط أمر إيالة الشام بكم فتتصرفون على ضوء اقتضاء الحال والمصلحة » . هذا ما أفاده هؤلاء مؤيَّدين ما ذهبت اليه ومصدَّقين اعتقادي المتواضع ، وإن واقع الحال ، وهو على ما ذكر ، يُظهر بأنني لم أكن قادراً على التعبير بجلاء ووضوح فيا سبق من كتاباتي وعرائضي المرفوعة إلى باب السلطنة العلية وانني لم أوفق إلى حسن التقرير ولذلك فإن افاداتي المتعددة إلى الذات العلمة لم تلقُّ التفسير والإيضاح اللائقين ، كما أن عبيدكم رجالالتتار، الذين كانوا أوفدوا سابقاً وأفهموا لساناً وشفاها هذه الأمور تبعاً لاقتضاءات المصلحة ، لم يكن لافاداتهم الأثر المرجو بما أدَّى بي إلى أن أفسر بأن كلام وايضاح التتار كانا غير كافيين للدلالة على أهمية الأمر ، وهذا ما تأكَّد لدى شرف ورود الأمر والفرمان العالى السامي إلى يد هذا العاجز من قبل حضرة ولي النعم ( أفندينا ) وحصول الاطلاع على ما احتواه من النقاط والتوجيهات ذات المزايا الجليمة التي اخترقت ذهني وجرى تفهمها كلياً كما هو اللائق بها ...

إن ما لاقاه هذا العبد العاجز فيا مضى ولدى تشرفه بالحضور وكان لا يزال بصفة الوزير الحقير ، وما ناله من أنواع العناية الشاهانية بفضل وانعام حضرة الذات العلية السلطانية لا يبرح مخيلتي . وإني لو بذلت أقصى ما في وسعي من جهد وسجدت شكراً لأقل نبذة من هذه العناية والتوجه الملوكي العالي لما تمكنت من أداء واجبي أو رفع رأسي ولتمتمة ، كلمات تتم عن الامتنان الخالص. ولو حاولت

ذلك طيلة أيام حياتي حتى ولو منحت البقاء إلى يوم القيامة ، كما أنه لو حاول أولادي السبمة المتحدرون من صلبي وأولادهم أن يحصروا مجمل أوقاتهم في هذا السبيل ، لا يتمكنون أيضاً من اداء ما وجب بل يظاون عاجزين ومقصرين عن ذلك ، وإن هذه العناية العالية والنعم المثلى التي بذلت بحقى أنا هذا العبد الحقير الماجز وهي تتجاوز الحد الذي استحقه حسب اعتقيادي الشخصي ليست لتكو"ن بنفسي عدم قناعة أو طموحاً أو رغبة أو محاولة للحصول على توسع أكبر في المعيشة ، والتماس منصب أكبر وأعلى، من جانب حضرة ذي المقام الأعلى والعدالة السنبة وهذا ما أرجو أن يتحقق لدى الذات الشاهانية ذات المراحم السنية ؛ والله شاهد على ما أقول بأنني راغب من صميم القلب القيام بإيفاء هــذه المصلحة والواجبات حقهاكما هو مفروض ومستلزم. . وإنى لأرجو أن أوفق في ذلك لعلى أكون قــد قمت بعون الله بأداء قسط جزئي مما علىًّ من حقوق ، وبجزء ولو ضئيل من مظاهر الشكر لقياء العنايات العلمة الجليلة المذكورة فأحصل هكذا على رضاء وقبول حضرة ولى نعمتي وولى نعم العالم صاحب الشوكة والقدرة والكرامة والمدالة ظل الله على الأرض وفي العالم أفندينا.ومعأن هذا ما رجوته ورميت اليه من هذا المسعى وما أقصد ايصاله إلى افهام صاحب الدولة أفندينا المعظم ، وبمـــا أنني لم أتمكن من الحصول على ما قصدته في حسنه فإنه كان منالضروري الاستقرار – والانتظار – في الحجاز طول السنة الماضة بالنظر لقلة وجود الجمال ، وقد حصلنا هذه السنة على بضعة آلاف منها .

### ثانياً \_ ممارك عسبر والاستعداد للهجوم على الدرعية :

إن أمر مهاجمة هؤلاء و المتمردين » كثيري العدد ... والمعتصمين بالجبال الشاهقة المنيعة ومطاردتهم على هذه الصورة غير منسجم مع القواعد الحربية ومغاير لمقتضيات الأحوال ومع ذلك فإنني مجاراة للاعتقاد بالحظ وبعد التوكل على الله ، أقدمت على جمع جيش المشاة والخيالة وتحركت مستصحباً إياهم وقمت بالهجوم ، وقد وافانا النصر الرباني ، وهذا ما كنت تشرفت بعرضه سابقاً على

اقدام حضرة صاحب الشوكة الذات الهمايونية بتقرير رفعت وسلمته إلى عبدكم حاجبنا أحمد ومن صحبه من عبيدكم النتار ، ولدى وصولنا ، عقب هذا النصر الذي تلطيف علينا وأكرمنا به نعم الرفيق سبحانه وتعالى ، وبفضل حضرة بني الهمم ، إلى اقليم (بيشة) بادرنا بإعطاء الأمان إلى العربان الموجودين في تلك البقاع الذين يقدير عددهم بعشرة آلاف ، كما أقمنا الحدود حسب الاقتضاء سياسيا بإعدام وتأديب من يلزم ، وبعد أن بقينا مدة عشرين يوما في تلك الجهات منهمكين في أمر تأمين استتباب النظام عملنا على تنصيب الشيوخ القدامى بحدداً وألبسناهم ثوب المشيخة وهدمنا القلمتين المتينتين اللتين كان أقامها أسلافهم ، وبعد أن تركنا احتياطا في تلك الجهات خسائة من الجنود المشاة وخسائة من الحيالة جمعنا منازلنا وخيامنا للرحيل وبوصولنا إلى بجموعة قرى اليمن الكبيرة المعروفة باسم (شهران) أعطينا الأمان إلى شيخ تلك الجهات المعروف باسم (مشيط) الذي عاهدنا على الانقياد لحضرة الذات العلية الشاهانية وبذل الخدمات للغزاة الجنود المؤمنين الشجعان .

وبعد أن أجرينا ما اقتضته الحال من هذه الشؤون وتوطيد الأوضاع تحركنا صوب قبيلة زهران ، وكان عليها أمير يدعى « بخروش » كان قد استعد ومعه بضعة آلاف من أتباعه واعتصم بقلعة كانت أعد ت لهذا الغرض ، ولما بادرنا بإلقاء الحصار عليها وكنا على وشك الاندفاع اليها وإذ بعدد من والحشرات ».. وهم رجال الأمير ومقد من عاقب عضرون طالبين الأمان ويفيدون بأنهم أبو المحاراة الأمير وحذر وه من عاقب عدم استسلامه . وكنا شرعنا قبل اسبوع بالاستعداد للمهاجة وكانت القلعة وشيكة التسخير والاحتلال ، وحين وصول المشايخ المذكورين وطلبهم الاستسلام بودر بدخول القلعة وإخراج من كان فيها و وضعوا تحت الحراسة الشكلية في الجيش بعد إعطائهم الأمان وقد نظمت الشؤون في هذه البقاع بعد الاستيلاء على القلعة وجاونا عنها الأمان وقد نظمت الشؤون في هذه البقاع بعد الاستيلاء على القلعة وجاونا عنها متجهين صوب إقليم (عسير) في أراضي اليمن ومررنا بجبال شاهقة حق بلغنا من متجهين صوب إقليم (عسير) في أراضي اليمن ومررنا بجبال شاهقة حق بلغنا من متجهين صوب إقليم (لمدى اقترابنا من اقترابنا من اقترابنا من اقترابنا من المدى الأمير المدعو وطامي المعروفة باسم (طبية)، ولدى اقترابنا من

القرى المذكورة وجدنا أن الأمير المذكور ... متهيىء المقابلة ، ولذلك بإدرنا حالًا بالهجوم وحاصرنا قلمتين محكمتين: الواحدة قديمة والاخرى حديثة. وحين شاهد (المذكور) ذلك لم يبقَ في القلعة بل أسرع وحاشيته بالفرار متجهاً صوب أحد حكام اليمن القريب على ما يبدو من ذلك المكان وهو حاكم حديدة وطيبة وأبو عريش المدعو الشريف «حمود».وضعنا الوثاق في أعناق من بقي من أعوانه في القلمتين المذكورتين فيادروا بطلب الأمان . ولما كان العفو من مدلولات زكاة الفطر منحنا أمان حضرة الذات العلية السلطانية ، وضبطنا واستولينا على مـــا هو موجود في القلمتين من مدافع الهـــاون والذخيرة والقذائف وسائر المهات الحربية وأخذت بكاملها ءثم بوشر كذلك بهدم وتخريب القلمتين وأرسل بضع مثات من الخيَّالة لتعقيب الفــار المذكور وعلى رأسهم رجل من أشراف مكة «الشريف، اجح» وعبد كالكتخدا رئيس حجّابنا ، وأمروا بأن بوز عوا المناشر على جموع العربان القاطنين في تلك الأماكن وأن يفتشوا كافة البقاع وأن لا يعودوا إلا ومعهم ﴿ ... ﴾ المذكور حياً أو ميتاً . وكان هذا ... أثناء فراره مارًّا بقبيلة شعبه ، وحين كان مسرعاً بالاتجاه قبض علمه أفراد القسلة المذكورة وأحضروه أمام الشريف حمود الذي سلَّمه بدوره إلى عبىدكم رجالي الذين كانوا أرساوا لتعقسه وإحضاره إلى طرفنا (١).

أما من بقي من أمراء الوهابيين فإنه مها كان شأنهم سيُصار إلى عمل اللازم بشأنهم ، إلا ان هسندا ... ابن ... «طامي » ، الذي لم يسبق له مثيل بالإجرام ، جمع حوله ما يزيد عن خمسة وعشرين ألفاً من أفراد القبائل كلهم من حمّلة السلاح ورجال الحرب وانتشروا على شاطىء وسواحل بحسار اليمن بقصد التعرض إلى التجار الوافدين من الهند واليمن إلى ميناء جدة وسلب سفنهم ونهب أموالهم وإلقساء من بقي من الأشخاص وذوي الأرواح في البحر وإغراقهم ،

<sup>(</sup>١) الكلمات الموضوعة بين هلالين أو المبدلة بأصفار .. كانت تحتوي على ألقـــاب وكلمات بذيئة كملمون وكافر ونحو ذلك ...

وهذا العمل يبرهن على انه ... ابن ... ، ولذلك انقطع مرور السفن منذ سنين عديدة من اليمن والهند إلى هذه الجهات ، والآن بإلقاء القبض عليه أنقذ عباد الله من شروره ولله الحمد . . . وبعد أن جرى ذلك وإذ بالمدعو و بخروش » ... الذي كان أخرج من السجن وأعطي الأمان ووضع تحت الحراسة ، يغتنم إحدى الليالي فرصة عدم انتباه أحد الجنود فيختطف السلاح من وسطه ويجرح نفرين فيسقط هو الآخر جريحاً . وجرى بعد ذلك إحكام وثاق ... وطامي » وسلم حياً إلى رئيس حجابنا عبدكم الحاج بكر آغا و قد معفوظاً هذه المرة إلى مقر السلطنة السنية السياسي .

وهكذا الحمد لله ثم الحمد لله لم تعد هنالك حاجة للتوجه إلى الشام وجهاتها بمــــد أن تذوَّق كافة أمراء الوهابيين وقبائلهم وعشائرهم فيماعدا الموجودين بالدرعية طعم حسام حضرة الذات الشاهانية سألب الحياة وقد كان هذا الحسام منذ مدة مديدة جالباً العبرة لهم وقد ينتقل ويسري ذلك إلى أولادهم أيضاً الذين سيظلون بعد اليوم مع الجميع من وهابيين وغيرهم حتى ولاية مسقط يذكرون اسم حضرة صاحب الشوكة الخليفة الأعظم في محافلهم ومساجدهم وعلى منابرهم ويقرأون اللوائح المتضمنة عدم جنوحهم بعــد الآن إلى السلب والنهب والتعدي على حقوق الغير وعـدم انحيازهم وميلهم إلى جهة الوهابية ، وسيعرفون أن واجبهم متى هوجموا أو اعتبُدي عليهم منقبل الوهابيين أن يهبُّوا دفعة واحدة إلى مقاتلة الوهابين وردهم. وقد أوصي بذلك شيوخ العربان والقبائل الذين جرى توشيحهم بلباس المشيخة مجدداً وتعهدوا بالقيام به. وقد استحضروا جميعاً لهذه الغاية إلىميناء القنفذة. وبما أنه وجد منالضروريتشييد قلعة هناك بوشر بذلك، وبعد ابقاء فصائل كافية من الجند وتنظيم الأمور ، وبناء على ختام هذه المصلحة تحركنا من هــذا المكان أيضاً وعدنا إلى مكة فبلغناها في اليوم التاسع والسبعين من ممارحتنا لها . إن هذه الفتوحات الجديدة الجليلة قد جرت بعناية ربانية محضة وهي من آثار قوة طالع حضرة سني المطالع باني الكيان . وأنا أقسم بالله العظيم ان تدابير حركتنا المتخذة هذه المرة لم تكن مستندة إلى قاعدة حربية بل كان

يشوبها الضعف وقمد نجحت بفضل قوة سعد واقبال حضرة أفندينا صاحب الشوكة وآر حكمته وهذا مما لا شك أو شبهة فيه ، وإننا نسأل الله العلي المتعال القادر ، كل يوم، أن يطيل عمر ويزيد اقبال الذات الشاهانية وأن يديم حياته بحيث يشملنا فيض كراماته وإحسانه فأكون مظهراً لهذه النعمة الكريمة التي أرجو أن تكون ثابتة دائمة بالنسبة إلى هذا العبد العاجز . آمين استجب يا رب العالمين والنبي الأمين. إن «الخوارج» – كذا – الذين يمتمدون الوهابية أصبحوا وقد شملهم الخوف لدقة الحراسة ، ولذلك فإنهم يقيمون الآن داخل الدرعية ساكتين صامتين وكانت أحاديثهم وحوارهم مع أهاليالقرية أو فيما بين بمضهم بعضاكزملاء ورفاق يدور على لوم الواحد للآخر ، فيقول الواحد هذا سبيه أنت ويجبب الآخر كلا بل السبب هو أنت . وبعون الله الحق لو أننا الآن حصلنا على مجموعة من الجمال ووصلنا فريق جديد من عساكرنا كنا سارعنا خلال هذا الوسم بالزحف مباشرة علىالدرعية ، وفي هذه الحالة ، ولو أننا متأكدون بأنهم سوف لا يتجاسرون على مقابلتنا ولا بخرطوشة واحدة يرمونـا بها ولكن ما الفائدة إذ أنه لم يعــد هناك أي تحمل أو طاقة للعساكر كما أنه لم يبق لدينا جمال أو حيوانات ولذلك من الأوفق عدم السبر نحو الدرعمة الآن والترخمص بالاتجاه نحو مصر لتمديل الهواء والماء على أرب يظل المترميران عبدكم حسن باشا في مكة ومعه المقدار الكافي من الجنود وإبقاء عدد كاف من الجنود أيضاً بالطائف مشاة وخيالة ويترك أيضاً فصل كافٍ في جدة . وبعد أن تم تأمين ذلك اتجهت عبدكم للسبر نحو المدينة المنورة بمنه تعالى . وبوصولي إلى ذلك المحل المبارك بعد أن أجريت التنبيهات اللازمة والتوجيهات المقتضة للعربان المقيمين في جيل شمر وفي جيل القصيم ولسائر قبائل العربان ، سأضع داخل المدينة المنورة وفي المحلات الأخرى اللازمة عدداً كافياً من العساكر وبعد ذلك سآخذ معي ابني عبدكم الحاج طوسون أحمد باشا الذي ما برح منذ سنوات عديدة يعمل في صحارى الحجاز وحرّها اللاذع لتبديل الهواء في مصر.

الدرعية ينتابهم الخوف على حياتهم ولا يحركون ساكنا إلا انهم كما هو ملحوظ الدرعية ينتابهم الخوف على حياتهم ولا يحركون ساكنا إلا انهم كما هو ملحوظ إذا ظل مسكوتاً عنهم سوف يزيدون كثرة وأتباعاً خيلال سنوات قليلة فلا يظاون قانعين بالركود ولذلك فإن الحاجة ماسة لإجراء ترتيب خاص من أجل الدرعية نفسها وبناء عليه فإنني فور وصول عبدكم إلى مصر إن شاء الله تعالى سأهتم جدياً بفتح وتسخير الدرعية أيضا ورغبة في بيان ذلك وإظهار وإثبات عبوديتي إلى المقيام الأسنى جرى تسطير هذه العريضة الموضحة واقع الحال ورفعها إلى عتبة أقدام ولي النعم راجيا أن تكون مشمولة بإحاطة علم حضرة الذات العلية وعلى فإن الأمر والفرمان لحضرة صاحب الدولة والعناية والعاطفة والأبهة والرحمة الزائدة والشفقة ولي النعم عالي الهمم رحم الشيم أفندينا.

۲۲ ۲۲ خاتم محمد علي

#### حــاشية :

حضرة ولي النعم أفندينا :

إن 'سبل وقساطل الماء الذي يجري إلى مكة المكرمة والذي يعبّر عنه بماء عين زبيدة لم يجر ترميمها وإصلاحها وتعميرها منذ أمد طويل، وبالنظر إلى كثرة الأمطار التي هطلت منسذ شهرين ولشدة اندفاع السيول الحادثة فقد تهدّمت وخربت. وقد جرى الكشف عليها فور عودي من الغزو وتخمين ما يلزم من نفقات، وقد رنا جازمين بأنه يمكن إصلاحها وتسييرها بسبعائة او غاغائة كيس من النقود، ولذلك فإنني استحضرت ذلك المبلغ وهو المتجمع من قيمة محصولات المزارع التي أملكها بفضل حضرة الذات العلية السلطانية، وانه لمن المال الحلال الطيب ليجري إنفاقه على الأعمال المذكورة.

وبما أن سقف مسجد البيت الحرام الشريف قد تخللت جدرانه الشريفة بعض مياه الأمطار أيضاً فإن هذه الجدران المحلاءة بالخطوط والنقوش التزيينية وبعض

الحجارة المهاثلة ستكون معرّضة للتفتت والانهدام إذا لم يبادر لإجراء المقتضى وإصلاحها ، ولذلك فقد سارعت بتأمين أخذ مقاييسها وتكليف معلمي وعال البناء والحجارة للإسراع بالمباشرة بالإصلاح وذلك بواسطة كتخدا عبدكم الذي كتبت له وأوصيته بذلك ؛ فإذا صدرت الرخصة السنية يكون إنفاذ ذلك موجباً لتوجيه الدعوات الخيرية إلى الذات السامية الشاهانية لما يبدو منها من أعال البير والخير ، وقد بادرت بعرض هذه الامور أيضاً ليحاط بها علم حضرة ولي النعم. وعلى كل فإن الأمر والفرمان لحضرة صاحب الدولة والعناية والعاطفة ولي النعم أفندينا .

# الوثيقة الثانية

#### كتاب طوسون الى محدعلى

يذكر فيه عجزه عن الاستيلاء على بلدان القصيم ، ويطلب من والده «التظاهر» بقبول مصالحة الامام عبدالله بن سعود.. حتى يتم الاستعداد للحرب!

#### \_ ترجمة الرسالة \_

حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة وفي الهمم والدي أفندم . لقد سبق أن عرضنا لدولتكم وأوضحنا بأن أهالي القرى الواقعة بوادي القصيم التي تبعد عن الدرعية مسافة تقدّر بثانية قوناقات (مراحل) ، والتي تعرف بأسماء الرس، الخبراء، البكيرية، حبلان، وشبيبية، قد دخلوا في حظيرة الطاعة للدولة العلية ، وبينا كنا نستعد المتحرك إلى قرى (عنيزة) و (بريدة) وبقية القرى الصغيرة الواقعة في الوادي المذكور والتي تبعد مقدار اثنتي عشرة ساعة عن الرس لأخذها و وتسخيرها ، وإذ بالمدعو عبد الله بن سعود يحضر من الدرعية ومعه العدد الوفير من الخيالة والهجانة لإمداد القرى المذكورة وإعانتها وتعزيز أسوارها فأصبحت أكثر متانة وقدرة على المقاومة ، وقد « تجاسر » بعد ذلك على « التعرض » لقبائل العربان التي تجمّعت حول عبدكم المخلص مظهرة بعد ذلك على « التعرض » لقبائل العربان التي تجمّعت حول عبدكم المخلص مظهرة

والما المالية مظاء عنابلو عطوفاه زافاه وفاقع بالرافع حفظ

بدنك انحام طغه معاثلب بربط دميات اولناخا داره ويجباب سكز فناف فسير داليبى فالزيك والمدخيمة وبكير دجوك كخبيبه اهاليلك تحت الماعث دولنطيع لكالفول يثه واد وفوحه دسه اون المحظأ عنزه وبهب وسازمقه وبه زنك وخاخذ وسميكيون حونت تصعيرهايكن عيانة بالمسعور وهيدن سوادى وهجات وفيره ابيه ودور ابدوب تماهاء منكودانه ءماد واعائث وصودارنه كحال شانت وبريخته صكردمسيت حلعيم بجيح ونحمسه لايه كلوب اظهاد حدافشابيه تبانى عربانك جال فخفاب نسسيط يجكية درور بياك سرقت طيفيه اولسوك مفيخ انمكق مفاولتماب ده منافعالينه وعشاولنرث طاء مقرايى وتقييد ابتددكى طرؤك جابولكونا بحارباتز شقطع ادليوب اكيعبه ودود اصادمزه انتظاؤا تنكابندوك فردلك منجرى ميسيزه لمديده ادعاى باطنه سنك نججه يذيراه لمدي نها ينالديوه شبعنيد خيفنا حماوله جناك دون وجرم شكادشونك اولافاء داه بناوق وعنادك حطا فخيط اولينك فهم وزح ايه جرح كذفنه رنبل عفويه بونك بهيه منزن بحياسعانيك مسددالمنى تمغاب دلث جالاستيناك اددوى تخلصانه اوج ساعت هجنا ديد نام ركوجك بعنف لونزجه محنته تزول ويوخصومك تمنيق ايجين جنفغرريولم طرف احوصكادي ودعد انجكته بالرفعات تخيرات أولاك مكاتباتنا أصاك تغزمينولانك تفررز أطؤتمز لودور أوارق وافعا نتفأ برزيك ارتكاب ابتوكى بعض شناعت دحركات فاهوادرن كليا منجنباولوب بعبازب وعيه يوليس عرباسك غير ويخومه لوموم رض وتعيق اتميوب وينه كاخة بود ورعايا فوط عث وجنا ويطلق

تاجدادب يمرشظن اولوب ناح بنافجمد وانيارى عدافل شابرده توانت ومرموطاين حناج واطاعت مشد ونخاف كوستميوي خلصه نتخ منبع خربف كلبات ولفظ وجابيث كحيا السنه عميانك فجالك حرنكه امهادناهى صدد ونه خذمته خامور اولودايسه نجوز فنصود اتجبوب بذل كصحصفي ابراجكى شعيد ويؤجه عبدومينات انملك اوزده ابك حززاد ولمالغمارى سعادناو احزغا بزوي فحامتيت خلاحودي خاعود ديكراددوع شيريولا بمنبوماه دجب شديفك يكحاجيني كوغلاف خلص ملحت اعطرتك انجخ فنخ حرفوج عزمه المصعود وجرقر تزنزل ووجوه نعلفانى يوجودن طاعت داي علدى تمنى پيخودني مجرزخا دريح انتاها نه دن نياز انجمقلا بكن تادبياد بتكاد مخارمه به صاري اداخت لايجيط نهابت برهفته الاده ابيهجلك موجوه أخيرهمز اولانيزك جنك دورميوب برطرف فيار ابتريكم أوقوع اله كحوب وزفررولك محافظ ولا بعيمل ولانغذك مكن اوليبين مومظهمه فيمت فوخاطلات اعطه نباذدب ددی ساعده کومنرلاک مستبیعاوزی عبلعیز ، بره لحد دعیانته بن نبان نامگسنوی رهین لائینیه معطر جانب دماری رسنه اخامت دستی تکیل برادن اخردهیندا ودوالاک بوناره دخمعت ولجلك ١٥٤٠ مالكر زكاعظات شرية وانجانادك تأكيانيه طف دولتحبه رك عفوا طلفتك خصصى نيازا تعاديه بناذعيه اوتكونلك ذخاؤمز تدادك اووزونسكره وعزوت حيث ومسينة منوره بر واحيل ولأف زكراحظات ابكيفتر دهينار صوب دوقاريز ايبال فليمينى وبعنايتك دعيب مصلعتى بطجيق سهون كسبا يوكجزك فيعاجدهوز ذحاك مؤد اونشنه قور تربيإجه الصكيرالمسهى جناب مستهولادود دت مامول ومريعاى خالصاخ بيمتك بإنخاجه عربضن خالصاخ ابعيالنهافي تعری بنه شکل منظود کرامپادی جودارتی خصص مذکورد دائر ادادم کلای دی دریم اصا بتقی سامیگرا دما واسعاده همت عنابَلِه نخبه شمنا وافع ماموك خالصائردافف ويجع ﴿ فَيْنِي الصداقة والولاء ، فكان يغتصب جمالهم وأغنامهم تارة ليلاً وأخرى نهاراً ... وقد بذلنا كثيراً من الجهد والعناية في الدفاع عن هؤلاه ، وبقيت المناوشات مستمرة بيننا لهذه الفاية مدة تتجاوز الشهر ولا تزال حتى الآن غير منقطعة . وإذا كنا لم نتمكن حتى اليوم من الاستيلاء على تلك القرى ، بانتظار ورود الإمدادات فإن مزاعمه ودعاواه (يعني الإمام عبدالله) سوف تظل بجرد أوهام، وسيكون آخر الأمر طعماً للحسام و الشاهنشاهي » هو وجماعته (!!..)

ومهما يكن الأمر ، فقد عرف ( عبد الله ) أن سلوك طريق العناد . . خطأ وغلط ، فندم على ما فات وطلب العفو عن « أعماله » وأن يصبح بعد الآن معدوداً من رعايا الحضرة السلطانية ، ولذلك استأذن عبدكم في النزول مع بعض الأفراد في مزرعة صغيرة تمعدد مقدار ثلاث ساعات من مخمات جيش عبدكم ؟ وأرسل نفراً من أتماعه المنا يلتمس « المصالحة »؛ وبعد إنعام النظر في مراسلاته التحريرية ومكاتباته والاطلاع على ما كان يقرره مبعوثوه رأينا ، في الواقع ، انه ( أي الإمام عبد الله ) عزم - بعد وفاة والده - على اتخاذ موقف الحياد وعدم التعرض بوجه من الوجوه لأية قبائل او عربان ، ما عدا عربان الدرعية ، وأعلن قىولە بأن تصبحالىلاد كلها مستظلة بظل الدولة العلمة وتحت جناح عدالتها ،رافعة ً لواء الطاعة والخضوع ؛ وأن يذكر دوماً اسم الذات العلية الشاهانية في كافة المحافل والمناس والقراءات والأدعمة ، وأن يتمسك مهذه الطريقة في المستقبل فلا ينحرف عنها وإنما يلتزم جادة الصلاح والطاعة فلا تدور على الألسنة أية كلمات خلاف ثلك التي نصُّ عليها الشرع الشريف والقرآن الحكيم وأن تترك تماماً تلك الألفاظ والعمارات التي يتلفظ لهــا بعض العربان متحدَّن لها الخالفين لهم ... وقد تعهُّد بيذل مساعمه الجدَّية في سبيل تنفيذ الأوامر العلمة السلطانية والقيام عا تأمر به من خدمات دون أي إهمال أو تقصر .

وبيناكان (عبد الله بن سعود ) على وشك إبرام هذا العهد والميثاق (خلال وجود صاحب السعادة خزندار ولي النعم خادمكم أحمد أفندي بمميتنا ومعه بقية مشيري الجيش وذلك في اليوم الشالث والعشرين من شهر رجب الشريف ) وفي

حين كنا بانتظار حضوره ورفاقه لطرفنا من أحل الغاية المذكورة والتماس العفو من مجر مراحم الذات العلية الشاهانية الزاخر ، وإذ بنا نسمم انه سيعود إلى حركاته التمردية .. فإذا حدث هذا ولزم « قتاله » ، فان ما هو موجود لدينا من ذخيرة لا يكفى في حالة استئناف الحرب لأكثر من اسبوع على الأكثر ، وفي ا حالة هربه إلى جهات اخرى فانه سوف لا يكون بالإمكان القبض علمه وأخذه بالبدأو الاحتفاظ بالقرى المعمدة بالنظر إلىوضعنا الحاضر اولذلك نري ونلتمس الموافقة على استمرارنا في إظهار رغبتنا في مصالحته استجابة لطلمه، وأن بيقي الشخصان الموجودان لدينا وهما المدعوان عبد العزيز بن حمد وعبد الله بن بنيان وهما من العامــــاء المعتبرين ٬ رهـنة لدى دولتكم ومأمورين بالإقامة لمدة سنة واحدة ٢ ومتى انقضت السنة يحل محلمها آخرون كرهائن وبرخص لهما بالعودة إلى موطنهها . ولما يتأكد أمر التزامهم بالشروط السالفة الذكر ويتوطد إيمانهم الحق ويؤكدون طاعتهم للذات العلمة الهمايونمة يطلق سراحهم ويتم العفو علهم. وجملة القول إننا مصممون ، بعد الحصول على ذخيرة كافية لمدة عشرة أيام ، على مبارحة هذا المكان متحهن إلى المدينة المنورة وفور وصولنا نبادر بإرسال الشخصين المذكورين إلى دولتكم لمقسا كرهمنة وبعناية الله ستصبح مصلحة الدرعمة أكثر سهولة ، وتدبير أمر أخذهم والقبض علمهم أكثر يسرأ على هــذه الصورة؛ وإننا لندعو حضرة الباري مسهل الأمور ونلتمس عنايته لمساعدتنا على إحكام التدابير اللازمة لقهر المتمردين إذ أن هذا هو غاية الأمل والقصد! وإننا نرجو أن تحظى عريضتنا هذه بأنظار دولتكم الكريمة ، وأن تتفضلوا بإصدار أوامركم العالية وما ترونه بهذا الصدد ليقوم خادمكم بتنفيذ مقتضيات رغبات دولتكم السامية ونحن لازلنا علىالدوام مفتقرين لفيض توجهاتكم وملتمسين دوام رعايتكم وعنايتكم أفندم .

خاتم طوسون أحمد باشا

TT. 11

# الوثيقة الثالثة

حصار الرس . . وسبب التراجع عنه

كما يروي ابراهيم باشا وقائمه في رسالة إلى والده محمد على

\_ ترجمة الرسالة \_\_

حضرة صاحب الدولة والعناية والمرحمة سبب فيض الوجود ولي نعمتي أفندم. إن عبد الله بن سعود موجود في قرية تدعى عنيزة من قرى وادي القصيم (۱) وهو ساع لتقوية تلك الأطراف ولجمع العربان حول شخصه ، ولما كان الأمر كذلك فإن إقامتنا بهذه الأطراف لم تعد واردة ، بل يقتضي دخولنا إلى قرى وأراضي القصيم وقد حوالنا بعد الإتكال على الله مركز الجيش، الذي كنا شيدناه

<sup>(</sup>١) جاء اسم القصم في الأصل هكذا : وادي قسم ... واسم عنيزة هكذا : عنزة !!

معانلا عنابته مخاوام رفيق فادونكم افع مففة سعداني الكاعيلة وادى تسبم ولأون عنره مام وبرده المايد ولالفوار وغونه وبروجا أندعون حج بمكده اطابؤن برو ولوكر اعامن عليا مسم ولأبنه وخوا وفضا بقله حناف ودوادع وماة الدوكانفرا وروعا كالمخ ويتضاف وعالى المعالى فالليلة وأعاله ورادا وم ولليق ودوية وكله وفور قلدنك بخصاص ومولز مدراول بطعن البراز يخية فود فلدة عامع واج عددج ووالأدواري هم وصاحه فرنا باده عالمه هم ابندويه هم منطه برخي مرف المؤيك دون فلتر الوطاريد ، ج دور في التدمورما جوري والاد اشكادند برفرود ادن باده عاكم نخوار دمين رواك كذرى طنر هذي اي ادي ادوم خوار خوار الديدة هنك اوله وذالي ودر بأده هدل مودن جيود ينه مرماع خودت والرقيم وكمار الكنوه وفوفر معزلة مشور والمفيخ وهي باد على اعلاب بحكت بنيك بورونه مرتق ويمت دى اوله مرجر جب فأد طويري قلعة زيورات هنك اوزوب متيم و حلا وجه بأده كان تبنه وغذات ونورى دوليوب روف وفي بورين وهجم المنى رقب وبودف عنايت بأنها به ومؤاولي ا ملول بمن معددات اولى عبداد افالمنكاد مخوركا والوب وس قلومة برجيدكون مانه اولاد عنزه ويمنون مسوادف وهجينى وباده ادارده وأوحادى عوابخ دار آني ساعت سابع نام قرب كوزدور مزدور حاب قريسة بنبق بموته لحريده مَعَان بولنافِرُن مِمَالاً جلب بجيك هيكون رو مايي بأنذِب وَقَا نَزْ سَبِعَادَى فَالْوَب كُورْراجِع مكر خدر حارجيد حابي قريمة كالملك ممان إيجان كورميات وووافرك نهب وغارت ابيلك الجيم الجن المان ا وأدوف اوزوابته هجرم اليدب فق نز سوأوزانه مأو أغاد الاكلية خبره كلاك ظلمه الدنون وتبياعة بديني زلال املي ودهت بعناد سوائق الاب امادانه بتشاكم عردر اولا حادجين المزفان كسويا والم عله اولاف بوذكساك بأبرمى هلاك وبيمنداً سواربي دفى مجدع ١٠ لاده. بينينسيف اؤلاً كبية مُراثر الفير برزه وفئ جندنز سوادى شهيد وجندنز دخى باده لذى ويزبور حارجيد نفيد الميوب به بدم فرنهد المطيعة اونزب رأمه قلد محيكياً هنن اولاد ادرود وميذرا محاقه يشروع المحت رونلعنك بنكى اوفاذ لمان وترقب اً الله على الخيش خابت منين كوستكم ، والمؤنول خيرك ورجدناك ديدارك اوجرفاف وولوب بهفائت المفالف طوب والاه أتمرقه يقلمه بور والمجذء خبق حادق حوال جح المرار مكن جاد حقالي حود وعابى كالمكاد فديناه مخ بالو بوشاعالهناه افز معازبك حمس عرتبه ملوكان لاسدا فنبانى خبر وعام بكافا فنع تينحيريه موفق اولة فخر طلافس وذكر ١٠ وفضاف محاَّد به وف الخدوويين منصورًا مناً عودوزا ويمج وناون (م) (يوجودون عجداً يع مخريه والجماعين عَوَامَوْنَ عَمَالَ بَحَا وَلَاكِسَدِيهِ مَشْرِعٍ فِرْى وَمَا رَحَلِ وَكِنْ ، وَكُرْلَعْهِ ، كَيْرَا فوهون وأوقع وَالْوَبْلُثَ يَرْنَكُ مَعَلَى وَوَلَوْ مِرَالِقَ مِرَالِقَ وَتَوَالَى كُلُ وَلَوْ مُولِيِّهُ وَيَوْرَحُهِ وَلَكُلُ على بعد ثلاث مراحل ( قوناقات ) ، من الحناكية في اليوم الخامس عشر من شهر شمبان الشريف وتحركنا صوب قلعة الرس الكائنة في الوادي المذكور وقد 'قدر لنا أن نصل إلى مقربة من تلك القلعة وجعلناها هدفاً للمدافع مدة خسة أيام ، وضربنا حصاراً على القلعة المذكورة وهدمنا ثلاثة من أبراجها ، وقسماً من جدر انها ، وأمرنا فصائل المشاة بالهجوم عند الصباح ، وضبطنا أحد الأبراج التي جرى هدمها إلا أن (المقاتلين) الموجودين داخل القلعة كانوا قد جمعوا تحت البرج المذكور أغصان النخيل وأحرقوها ، مما أدًى إلى مضايقة العساكر المشاة الذين احتلوا البرج فحولناهم حالاً إلى الخندق الخارجي وأدخلناهم فيه وهكذا أنقذناهم من هذا الكرب . وأما المائة والخسون جندياً الذين كانوا داخل الحندق فلم غرجوا منه ، بل عادوا إلى المتاريس ، واستمرت المعركة . . فاستشهد أثناء هذه المحاربة نحو أربعين نفراً وجرح ستون أيضاً .

وإذا كنا لحكة الله تعالى لم نو قق هذه المرة لاحتلال القلعة وجعلها بأيدينا فإننا بعد ذلك ركزنا المتاريس على خندق القلعة المذكورة عن طريق (قات) وبعد أن جرى تنبيه مجموع العساكر المشاة وإخلاء الخندق المذكور رتبنا أمر الزحف والهجوم مرة أخرى وبينا كنا نؤمل دخول القلعة وإذا بابن سعود المدعو (عبد الله) يخرج من عنيزة محل إقامته الواقع على بعد يوم ونصف من قلعة الرس ومعه عدد كبير من الخيالة والهجانة والمشاة والعربان ... فيرسل قسما كبيراً من هؤلاء ... إلى قرية تدعى حابرة . وبما أنه يوجد في قرية خربة بالقرب من حابرة كمية زائدة من التبن والقش كنت أرسل يوميا أربعين نفراً من الخيالة لحراسة الجمال ولجلب التبن غير أن (النجديين) المذكورين الذين حضروا إلى قرية حابرة كانوا يقصدون الإغارة على قواتنا ونهب جمالنا وبوصول تلك القوة المؤلفة من أربعين نفراً ترافق الجمال شرعوا بالهجوم عليهم . وحالما علمنا بما وقع تركنا امر الزحف على القلمة ، وبعد أخذ عدد من الخيالة وصلت لامدادهم.. وبوصولي كان قسم من النجديين المنهز مين يستعدون للهرب فقطعنا عليهم الطريق وبوصولي كان قسم من النجديين المنهز مين يستعدون للهرب فقطعنا عليهم الطريق من الخلاص وحملنا عليهم فقتل مائة وخمسون من أفراد مشاتهم وجرح

عدد من خمالتهم أيضاً . وبقمة السنوف ارتدوا إلى الوراء وانهزموا . واستشهد منا أيضاً بعض الخيالة وجرح بعضهم ، وعدنا في اليوم المذكور نفسه دون تتبع ( النجديين ) ووصلنا إلى مراكز الجيش الكائنة بالقرب من القلعة وشرعنا حالًا بالحصار . وبما أن هذه القلعة مبنية بالحجارة الصغيرة والتراب وهي على درجة عالمة من المتانة والتركمز وكل من جدران أبراجها ذو ثلاث طبقات ولذلك فانه ما لم تضرب كل طبقة منها مجمسين أو ستين فذيفة مدفع لا يمكن هدمها ، وقد تجمم داخلها عدد كبير من العربان ، إلا أننى بقضل عناية وعون الله القدير ومحسن توحه حضرة صاحب الشوكة والقدرة والمهابة ملمكنا وأفندينا وببركات دعائكم الأبوى آمل أن أو ُفق لفتحها وتسخيرها وسأوافكم إن شاء الله ببشائر عودتي مظفراً منصوراً مجمد الله تعالى من المحاربة المذكورة . وللتشرف بعرض ما تقدم حررت هذه العريضة ورفعتها إلى مقامكم العالي مع عبدكم عثمان آغا أحد الأغوات الذي تسلمها بالمد . وقد سنق شريف علمكم بالأحوال السائرة وما بقى من الأمور وذلك من كتاب هذا العاجز ومن تقاربر خدامكم رجالي الذين عرضوا على دولتكم التفصيلات الواضحة ، وإننى مجاجة دوماً إلى حسن توجه الحضرة الأبوية وإلى دعوات ولى النعم الخيرية ، وعلى كل حال فإن الأمر لمن له الأمر أفندم.

خاتم ابراهيم باشا

TTT T



# الوثيقة الرابعة

### رسالة ابراهيم باشا الى أبيه محد على باشا عن بدء معارك الدرعية

نشر هذه الرسالة الاستاذ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ، في كتابه : « الدولة السعودية الاولى » ، وهو يقول إنها ( ترجمة مكاتبة واردة بتاريخ ٢٥ جمادى الاولى ١٢٣٣ ه. - ٢ ابريل ١٨١٨ م. ومختومة بخساتم ابراهيم باشا ، ومحفوظة في المحفظة الخامسة ( بحربراً ) تحت رقم ١٨١٧ ) في دار الوثائق القومية التاريخية بعابدين – القاهرة .

.. ومن المعروف أن أسرة محمد على كان يتخاطب أفرادها باللسان التركي .. مع دعوتهم .. إلى الوحدة العربية! ولم ينشر المؤلف أصل الرسالة التركي .. ويلاحظ ضعف الترجمة ..

### \_ ترجمة الرسالة \_

حضرة صاحب الدولة والرحمة والمروءة مولاي ولي نعمتي وسلطاني . إن معروض عبدكم المستديم أنه قد تيسر لنا الوصول بمشيئة الله تعالى إلى الدرعية بتاريخ غرة شهر جمادى الأولى هـذا ، ونصبنا الخيام في مسافة ساعة ونصف ساعة من الدرعية ، وتحركنا من المحل المذكور أيضاً في اليوم الرابع من الشهر المذكور وفي أثناء وصولنا وحفر المتاريس ( الحنادق ) في موضع مقابل لمتاريس عبد الله بن سعود الواقعة بمسافة نصف ساعة من الدرعية ، إذ ابتدر (عبدالله...) بإطلاق مدافعه الثانية أو العشرة بدون توقف وانقطاع ، ولكن مع دوام الحرب بالمدافع في اليوم المذكور جرى اللازم أيضاً من جهة أخرى نحو إقامة المتاريس وتقوية الجبال يمينا ويساراً ، وبما أن الدرعية كائنة بين جبلين فوزع وقسم المذكور الوهابيين الذين يزيد عددهم على الثلاثة آلاف على الجبال وأطراف مضيق الدرعية وفي داخل الحدائق المختلفة ، وبقية أعونه في داخل الاسوار والأبراج ، وقوى متاريسه تقوية جدية على وجه لا تنفذ فيها القذائف ( المرميات ) .

فبعد إقامتنا خمسة أيام على هذه الحالة؛ وإعطاؤنا المتانة اللازمة إلى متاريسنا وطوابي مدافعنا نحن أيضاً ، قد هجمنا على متاريس الوهابيين الواقعة في جهة ا الشمال وأخذناها من يدهم٬ واضطررناهم إلى الفرار نحو متاريسهم الثانية، ومع الاستمرار في القتــال في الحل الذي أخذناه مقدار ساعتين قد عملنا متاريس وطوابي للمدافع ومكثنا فيه بضعة أيام ، وبعد تقوية المحل المذكور أيضاً قـــد هجم فرسانناً من جهة وخدامكم عساكر المشاة من جهة أخرى على أتباعه الموجودين في جهة الجبل اليمني وأخرجوا من متاريسهم وقتل وأعدم مقــدار مائة وخمسين منهم وجرح ما فوق المائتين ، وحيث أن بقية السبوف التجأت إلى المتاريس التي ورائها القريبة من القلعة الأصلية المهدومة فوضع خدامكم جنود الموحدين في المحل المحتل وجرى إعمال الطوابي المتينة للمدافع أيضاً وأقمنا بضعة أيام أعطمنا في مجرهـــا المتانة الى المحلات اللازمة ، وهدمنا أحد أبراج قلعته وجزءاً من اسواره بالمدافع وقد نبهت على عبدكم ( بهرام ) بالهجوم على الأبراج المهدومة ، ونحن على وشك الدخول في الأبراج المذكورة والإستيلاء عليها بمونّ الله وعنايته وبهمة مولاي والى النعم السامية ، إذ الوهابيون الموجودون في جهة شمالنا خرجوا من متاريسهم وهجموا على متاريسنا ، ولكن انهزموا بنصرة الله الله الملك المستعان ؛ وعندما رأيت ، عبدكم ، تشتتهم وانهزامهم ، أخرجت

جميع خدامكم الفرسان والمشاة من متاريسنا الكائنة في اليمين وفي الشال وفي مضيق الدرعية ، وهجمنا على متاريسهم وطابية مدافعهم ودخلنا مع الأشقياء المقهورين في داخل الاسوار والأبراج مندمجاً لبعض ، واستولينا على المحلات الواقعة في مسافة مرمى مدفع إلى بلادهم الأصلية ، وغنمنا أربعة أعداد من المدافع الصفر ( النحاس الأصفر ) التي كانوا أخذوها في السنوات السابقة ، وعونا أربعائة نفر من الوهابيين، وقويت أيضاً المحلات التي استوليت عليها، وإنه صمم إرسال أحد خدامكم الى أعتاب ولي النعم ببشارة فتح وتسخير الدرعية هذه ، إلا أنه اكتفي الآن برجاء عدم انشعال أفكاركم في هذه المسألة حيث أنها ستنتهي بدون شك طبق رغباتكم .

وإن عدد الوهابيين الذين 'قتلوا وفر وا في هذه الحروب يبلغ ألفين .

وحيث ان رجوع عبدكم إلى المدينة المنورة بعد ختام هذه المسألة أو إقامتي في هذه الجهات ليست معلومة عندي ، فألتمس التكرم بإشعار ذلك لاتباع إرادتكم السامية التي ستصدر بهذا الشأن ، وإني لا أحتاج الآن إلى الذخائر والمهات من اللوازم الحربية ولا ضيق لدينا بخصوص النقود أيضاً ، ولكن لا بد من إرسالها للزومها بعد الآن ، على كلتا حالتي الإقامة والعودة .

وقد توفي إلى رحمة الله تعالى عبدكم ( أحمد آغا أبو شنب ) من قواد ولي النعم في أثناء الحروب ، قبل اثني عشر يوماً من تاريخ عريضة عبدكم هــذه ، ليُطلِل ِ المولى عز وجل عمر مولانا ولي النعم .

وإنه حضر أيضاً عبدكم الحاج (علي آغا الدرملي) قبل ثلاثة أيام من التاريخ المذكور إلى طرف عبدكم وقد أطلعت عبدكم على مآل ومفهوم مكاتبتكم الكريمة السامية التي صار التكرم بارسالها ، وحيث ان سروري وحبوري الذي توليد من حسن أنظار دولتكم ومحاسن آثار فخامتكم بلغ درجة الكسال فكررت أدعية دوام عمركم ودولتكم التي هي فريضة ذمة عبدكم وقد حررت عريضة عبدكم هدة ببيان أنه صار إرسال ثلاثين عدداً من أوراق المكاتبات

البيض التي أمر بإبعاثها في مثل أو امركم العلية وسياق الإفادات الاخرى وأرسلت وقدمت إلى أعتاب ولي النعم التي تقضي الحاجات بمعرفة عبدكم ابراهيم نجل شيخ ( الهلالية ) ، من قرى القصيم ، فإن شاء الله تعالى لدى شرف الحصول والتفضل باطلاع دولتكم على كيفية الأحوال والأخبار السارة فالأمر والفرمان من مولاي صاحب الدولة والرحمة ولي نعمتي .

۲۵ جمادي الاولي ۱۲۳۳ ه. - ۲ ابريل ۱۸۱۸ م.

ختم : سلام علي ابراهيم

# الوثيقة الخامسة

## كتاب ابراهيم باشا الى أبيه عن معارك الدرعية وحريق مستودع الذخائر

### \_ ترجمة السالة \_

حضرة صاحب الدولة والعطوفة والجلادة والرأف الزائدة والدي المكرم ولى النعم أفندينا .

بفضل توجيهات الحضرة العلية السلطانية وهمـة ولي النعم الوزارية وكما سبق أن عرضنا تفصلًا في حـنه ، فإن الحالة العامة يمكن أن توضح كالآتي :

لقد جرى أخذ وضبط ما وجد بين بساتين نخيل الدرعية الواقعة في سهول الدرعية نفسها من ذخائر وغيرها عقب الاشتباكات الواقعة . وقد كان لحق بفريق الشهداء عدد من ضباطنا الكبار والصغار والرتباء وأفراد المساكر المشاة والخيالة خلال الحروب الأولية ، كما قتل وأعدم عدد كبير منطائفة (النجديين).. وبقي عبد الله وجماعته ... محصورين ضمن الدرعية . وكما عرضنا سابقاً فإن النفقات كثيرة والموجود لدينا من النقود والذخيرة قليل ومعرس للنفاد . وقد أقمنا متاريس جديدة مقابل متاريس الدرعية القديمة وباشرنا بتعزيز الحصار الشديد علمها .

10:00 ووناد علاقك جادمته وتروافاه بدساليكهم للاافزنم خاط الله وجه حنت بادشاهی و دوانغ افتال حق ویژانندی. دوجه دوارت احتیامی دوجه به عنوان او و و افزاری و اخ فرانس فی فلال الایک و" ولا فار بلندجك بالنادن وكوبلك شاردن ونحكاء فيكا وساده ووافك فؤد عسكرون ومد غيرات بخراص فارتك مطابقه سندنيكى دلعها ا وفالحال وعدالعه بديار ودعيه فالمالال كبيتك ومعادظك كفية بهذا المنظور وكاواروك وتضروري مترمارية عقالي ومتسار داباور عامده رماشرن فترفى ويودوع عادرترى ومقادردك حب كونكلات وعدن بالعاموة فأبرك مضما لاف عابلية نفسيل فزرا ومرتبعك مغضاى مالوديت حاكزتم ا وقده الخديك كذي بالخبور وميت بدكاتم اولون عباكر ياوتا في القلاطة امن هرفكن اودن وون ودن مدف وموار وراحي وراحي ولي بدون ام عامده عام وجاع اما ومرود وروم اروم واروه الديدة الديد افرم وهمانده جراي درد باد ما في احام اروب مدت عامده وفي حمان ومت ورانا ودرمة با و درمة اله ما دول ما الا المشبك طابطة مروم ذلك خشن شحسا ك بيون برويجون وخين ابرق احول وفروعة يتلك ويوفواب " ومطروعا والماريك رهان وفي المجا امِنع بهذه مِلك الهان اللي عاوي ووقا الذي مكرخفية وعاينه اختطارت و درمند بناذ ما درسا العقلك اولية الحياج المالكانية ما في دودا فا دولية في داود مارون وخوان اطا إيه دائرة بنك فقدن صلح اخفاد الاالوب ودع، وواسند وكان اوجه فريسي عبركفتيوم فمؤم غدات مترفيد فرحت أولايفتون اددودن انفصالوي يخبمت الخاذا يردفك محتاؤ باده يموادكا فهود في عليد دبادد مترسادی اوز دیده هرم اورکده وکوز نوشان میگیدود : سمانین غاط داری موجه وجهی اولان موادی یوه در عضر اولوپ ادها خادید طبخ ایمکه نوایت باد شاهی ده مرفوط داده مغاویا هردن بند چین کبرسده و کاکاد چرود دی کام میگیا عاص وقود دی کام اهدا تا وجه عاجم عى ها جروم اولاب ويجلز وخاطرون ما ذارع في سيال غادى كراد يا دونوب ووتوكيا في التي ميمام اخا يورة مليدا به محق المكنف والماجع الحلكاء بـ مَكُودود وَالْرَيْطُومُ غَيْراولوں دوالْویُ کُورہ اوّر ان اولائق ، وما مزودات اوں ساز کی کوئی خاندا منظ بدا اولوں غیرادہ ما داملة سفر ومهان حربه به دار زواد زنون جنت فرن مشاذ اندکیز دابرشه مدخاری طریق کالدن وا فراد مایزی وهمانشا خکی ایربیت بطيخ تيمنك حان زعت ه، ويمه وي استاعت معاوم او دينيكي، طا يفر مؤور يوهب الطين موهو بداؤسن لبرده دوعف باده وموايقة باستارى كوزوباوب خرى وين ومنان بيرخانيوك ويفروا نكك اوذده فتيه وفاكداونزب عنزه فعصنده وصبغ يؤودون احتاطا حفظ أوخز ن الولان مب شأر دميمات سريعا وعاجلات كجزن هامًا، حيثا ويأوباوا فراهم الانكيدل ويأوه اهتام ووقع وعكاد اولمطا بغیر نده خانی ادماً، کوسیده ای طایقه مرفود ملان دفته که فکامن دونما او مایی اطاط خدادن وجودگرزدعا علی شده لمصاب بغیرارد. حکت یک فرود وقود وقود دایسی پیرمدکترس و سازیگی جرفزه و اودا و اون محات جربه دوجه معاومت کی فجن جرب دیجن مستری خعثه نحامداستدمود ونوعونون تحادرتزك اكتزلسى فتمه ونق ويوداوذوشة لإزوين طريقين او مدينتدن جنرودي مجانه إربك جون بي حدف ادلين لودم كاوب انده يوليا لحادثي حيدالور اوذوه اقتصا ذوه المنطقة ذكرا فطان واخذكه فأفك هراؤ هندك وبالوفاق وقر تك وارمازندتك وفخ همسندن كليكوب ولددى مدجا ترقب وهجالة اديباط الريذهت والزدون بوفدا والراج الماليه يتملن اطلا نِووَ بِكِي خُرامَةٍ عِنْدُووَمَقُومِ لِأَهُ وَالْوَاصِّينِ لِهِرُووَكُمُونَ مَصَدُوفَهُ بِنَاءً الله على المتعلقة المتحلقة المتح دفی د<sup>ین مع</sup>لی محت دن دفایت ، وسوکردکان وی نویززن جایجا امدادمزه مطود اولیکروزودفری چیردکلد**ک**ارون اددوکروسینی تون حامينا وله يوب بخى اوم سركزن ماددت سركزو ويرى برى أردى كمنش تجدمه ومعينارى ولان هيكرديخ والأاما إو لدنبغه بنأأ بويع كامده وفكرن وردبن اختنآ بودجر مفعن عنيد طوله كماجى بربى وخن كذلك بودجود وودن بكامتنك والبه دهاهن مناكح بودمارى دماع وساماعوال وافاد عاجيلانف وفر الحرجاوي شدفرينك فقرور عادم دونارى يردوعني بان وخاصة ولأقاميه 

医胆 化燃烧

إن هـذه الحرب الجارية بصورة مستمرة في الدرعية هي كما شوهد وتحقق أصعب وأمر من أية حروب مضت وأمر تسهيلها منوط بإرادة الباري ، وقــد سبق عرض ذلك تفصيلاً لحضرتكم العلية .

وتبعاً لمقتضيات مأموريتي أنا خادمكم ، فإني لا أنظر الى قدلة الموجود من النقود ولكني أجتهد بأن أبحث بأية جهة كانت عن وسائل الترفيه وحسن الإشراف على العساكر الشاهانية الموجودة بمعية خادمكم وتأمين كل مما يقتضى لهم من نفقات ولوازم ، كما انني صرفت النظر عن تأمين راحتي وكل جهودي موجهة نحو تشديد الحصار ومحاربة جماعة (النجديين) الذين يخرجون بين وقت وآخر من وراء السور ، وإننما نبذل مزيد الاهتام لتنفيذ إرادة الحضرة العلية الشاهانية . ولقد مضى على ضرب الحصار أربعة وغانون يوماً وظهر جلياً إمكان قرب دفع هذه الغائلة ، إلا أن همذه الطائفة ... التي ما برحت منذ سبعين او غمانين سنة مستمرة في ... ، قد لقيت الخراب في أصولها وفروعها . وإن أمر جعل كافة أفرادها ومن تبعها دفيناً في التراب ، وهدم كل مأوى لهم واندثاره مرهون بالإرادة والجلوة الإلهية والحكم الصمدانية الخفية .

وتنفيذاً للخطة المرسومة فقد تقدم يوم الخامس عشر من شهر شعبان المكرم بيكباشي ولي النعم الحاج داود آغا ومعه دشوان آغا الدليل باشي وخلق كثير من دائرة خادمكم مستصحبين مقداراً معلوماً من الخيسالة وأنا عبدكم معهم وهاجمنا قرية (ارجه)(۱) الواقعة في سهل الدرعية لتأمين فتحها وتسخيرها وقد اغتم ... عبسد الله فرصة انفصالنا عن الجيش فبسادر هو ومعه نفر كبير من المشاة والخيسالة بالخروج من السور والهجوم على متاريسنا ، غير انه بهذه الأثناء تدخل وكيلنا الموجود هناك وهو سلحدارنا عبدكم اسماعيل آغا الموكل أثناء غيابي بالإضافة الى من في معيته من الخيسالة ، وعمل على صد الهجوم ورد "

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في الأصل التركي ، والصواب : ( عوقة ) .

المهاجمين على أعقابهم ، وبقوة حسن طالع حضرة الذات العلية الملوكانية أعيد عبد الله مغلوباً الى مكانه السابق ، وقد جرح في هذه المعركة من جانبنا التوتونجي باشي (أي رئيس حجاب الدخان) محد آغا ورئيس حجاب القهوة أحمد آغا ومأمور الجبخانة (الذخيرة) خاصتنا علي آغا وجرح بيكباشية حضرة ولي النعم بازار جقلي اسماعيل آغا أيضاً مرة أخرى كما التحق بيكباشي ولي النعم الآخر بهرام آغا بزمرة الشهداء وقتل ودفن عدد وافر من (النجدين) في هذه الحرب وجرح عدد كبير آخر منهم .

وبما أنه في اليوم الثامن عشر من الشهر المذكور نفسه وقمت شرارة من النار على أدواتنا السفرية ومهاتنا الحربية وكل ما هو موجود وغير موجود منها فاشتملت وتلفت جميمها ولحقت بنا خسارة فادحة وعدا عن ذلك فقد 'فقد' أو تلاشى مأمور الجبخانة ومأمور العربات وبعض أفرادنا وبعض المرضى الذين كانوا في حالتي النزاع والإستراحة .

إن هذه الكارثة قد يكون اتخذها العصاة وسيلة للتشفي وموجبة لرضا (النجديين) وسرورهم الوهمي. سارعنا عقب ذلك لتنظيم واستعراض الموجود من أفراد الخيالة والمشاة الذين ظلوا محتفظين بأسلحتهم وذخيرتهم سالمة ونبهناهم بالتزام الحذر والدقة في الحراسة والسهر ، ثم جمعنا عدداً من الجمال والهجانة وأوفدنا الجميع إلى قلعة عنيزة والى المدينة المنورة لنقل ما هو موجود بها من الذخيرة الاحتياطية والمهات واللوازم وإحضارها بسرعة وكانت هذه الشؤون مدار اهتامنا الزائد ومضاعفة الجهود زيادة عنالسابق لدفع (الكارثة) والأخطار مؤملين بنصر من الله تعالى ومستعملين كافة ما لدينا من وسائل راجين الطاف وكرم الله العلى القدير.

هذا وبعد أن تحركت أنا خادمكم من المدينة المنورة ما برحت كافة الأدوات والذخائر والجبخانة وما يتبع ذلك من المهات الحربية التي وصلتنا لتستعمل منذ مدة سنة سواء في حصار قلعة (الرس) أو في أكثر الحروب التي دارت منذ ذلك الحين وفي المسيرات التي حدثت على القلاع والاسوار وصرف المقدار الكبير

والشيء الكثير ، ولذلك ولمناسبة تلف ما بقي لدينا من الذخائر على الوجه المشروح بأعلاه فإنه من الضروري أن ترسل لنا الكيات الوافرة من الجبخانة والبارود والفشك ( الرصاص ) واللوازم مع كافة أنواع المهات الحربية بكيات وافرة وبسرعة وعجلة فائقة وأنيتقدم أمركم العالي واهتام دولنكم الزائد بذلك. ومع أنه كان قد وصلنا ما تفضلتم بإرساله مقدماً مع جوقدارنا ( قسائد الجوقة ) وهو مائتا ألف جندروز فرنسي (قد يكون الجندروز وحدة تمثل كمية عددية من الرصاص والذخيرة ) ومع أنه حمل الينا نقوداً . . فإن كثرة النفقات والمصاريف قد عادت فأوقعتنا بحرج من جهة النقود ولذلك فإن إرسال خزينة ( نقود ) أيضاً من شأنه أن ينقذنا من السكتة ( يقصد الازمة ) ، وإننا نلتمس الامداد والمعونة الدائمة من ذات ولي النعم .

ولما كانت بعض الأدوات ترد متفرقة على صورة لا تفي بالحاجية الملحة الراهنة في حينها لأنها كانت مفردة (أي واحدة اثر واحدة) وبكمية غير كافية لمن هو موجود من المعية والعساكر ، فإذا اقتضت الحال ولزم إجراء حصار او زحف فإنه بوجود ما يلزم من إمدادات يكون النجاح متيسراً وتحصل المنفعة العظيمة المنشودة. وبناء على ذلك فإننا أيضاً نرجو إرسال ثلاثة او أربعة من البيكباشية لتأمين حسن المظهر ، وإن ما بقي من امور وشؤون يمكن أن يقررها ويعرضها على دولة سيدي ولي النعم عبدكم حامل العريضة أحمد جاويش .

واننا لنلتمس بصورة خاصة دوام دعوات ولي النعم الخيرية سريعة التأثير ، ومع تمنياتنا المتواضعة بأن نكون مشمولين بالعناية العلية. وستكون الامور التي وردت بتقريرنا هذا الذي نرجو أن يحظى بشرف الوصول قرينة علم ورضاء دولتكم إن شاء الله تعالى ، ويكون من وراء ذلك شمولنا بلطف وكرم حضرة أفندينا ولي النعم ، وله الأمر .

. A 1777 (1) ... 19

خاتم ابراهيم

(١) اسم الشهر غير واضح في الأصل ، ولعله شعبان .

# الوثيقة السادسة

كتاب ابراهيم باشا الى أبيه عن استئناف الهجوم على متاريس الدرعية

والكتاب مؤرخ في ٩ ذي الحجة ١٢٣٣ ه. -

### \_. ترجمة الرسالة \_

حضرة صاحب الدولة والعناية ومزيد العطوفة والدي ولي النعم أفندم . كما سبق أن تشرفت فأوضعت لحضرة زاهر الشرف ولي النعمة بتحارير عديدة أرسلتها على دفعات فقد بوشر منذ اليوم الخامس والعشرين من جمادي الأولى بالعمل على التنكيل بأهل الضلال وضرب مجموعة (الثائرين) . . وعلى رأسهم . . (عبد الله) ، المقيم بالدرعية وجماعته المناصرين له وانتزاع الدرعية وما جاورها من أيديهم وتسخيرها .

إن هذا كله من اقتضاء مأموريتي التي أعمل من أجل انفادها ليل نهار اطاعة وتنفيذاً للإرادة الملوكانية العالية باذلين الجهود والمقدرة من أجل ذلك. وانني منذ خمسة أشهر ونصف مضت على وجودي هنا ومن عميتي من العساكر المنصورة نجتهد بقوة لقطع عروق واجتثاث جذور (الثائرين) وانه لا يمكن أن يحدث أي

Marie Clark Marie Control مدنك عاباد فزيطانكم بدسابكين وكافزان جلك مقسعا بالبغيات حف ذاها لنرف والطفيرية عزد واشادت و لذي بصور ما يتكاذك لا الله يُوكِّي الكان مؤجل خال ومج خواج فيك اطلاله ووجه خلك برجداند. ومقدكك فوم كزاهدك تزم كوستوب كبائلات واغفاى مقديت جاكزام اودود بين ونهاد انفاذ الارد الكاني بذل هروت الخلف او دليلى ، ويسريكها بروم بين ميت بذكاته اولون عسام مقدنما فإيام في فيلخب فعع عرون مؤاج امرت سرماني خودالخلي معلوم فجذوع دونكريد تمنيوماه فكالتعب فأنحت فاري مازعين خذاوفة بلا والزاماداءينا ابتمكك مترملك الأ طاب الكاوندن وهنتاهيك فطوكرت عناد وبابيزاذ وللفاؤجت هابرناريناسنا وابدكم ماده جدبالكان الدخفي بالحنفان عباحدا بك ساعت فهده جانباد بعددن حق وهجرا دف أحد صاغ لا ذ محل حكران فاورس فالم سرود والمار وابدته . وخوانه جالند فارنه باذ منطریخ اولیه هجرم ابترکای مذم و حایدازی منبط افادی ۱ در د قرارد و سازمحالجربونظای پاداتک بند . بلغة خطاء ددده حواران جيء بروجورته مهرسان طيرق عوب وفائد تبلغت ايتليه بخلائم بخاجمه بمعميسات وطابعه يمخسادتك تزع ويلصبى برفق خيطاؤنستندر وعاحظاوباطن فامينكم تهرفه إيدانفيا لذءكان متين وستحليفهمانييه كراهك افتطه معرقام مردوك إودفتر فدكا دمط وداناه تحفاق ابروب كبرى ددت ساعت بيابي جنك والرب فبالرفيش وحوالات وهجه فعلمه طابده متري ينوادجره كالن جيحر فركسي كحق صياحه برساعت فالدوق ثوادكوكور دكيده كالدوهرة ولافه جناب حفله يحت و و و كالواختران فره كرا مق ابن ا خاره دفي طوم سرا و امنه اختس دوعيه همه سند دله مرزقه تزه دنوب ملوعيلك جومتن وطابعاتك ويحرجانى فصعوفه اعليج مدطبك الاحذ فصديم دطوبالكالحذ أهن ددني هربرارى خطاوانب فقط برفح يحدالهلك يوله تواد معاوك بعه فبانوني فقر كاستدر أاواد فحجواب اوجدون مصدفينين الخفن المخنه بمعزه الموستي مذكور بوجون بادبن حياء مبدأ الدكوديان وقع عاقه اون فجالطاف لهيدن ماول وسر پورز دوجینه دیجستون جمیه انتخرنشکا بزگوافتای فیلمنکاوترکسی تقمیم اونوب تفصیل مال نال نفربرنه حوالطخنده فادد والن هرخوص خاهر دعیان او دایلی نمایان آیج کی فرفته مان عظیم به کالانتقاد برداندایک درکا دا و دیلی کرد نشکار اوزیزی بمشيرة وشد تخفيري ظالة كؤير واتحاق جاوشا وزون كرماوي الاحراج بيركز كاء دوان عيرل فكوش وراء شا العدخال لعكارى أفهول معلم ودئنى جودادته يعاذق وفى نداين كاكمان كالسريفيمان خبرع بداناليه ولمشاد كحسوور وبمرحم عبعابيه مغروب جدد يود مارى وجود كسندعادي الك 19579

– أصل الوثيقة السادسة التركي ــ

قصور بهذا الصدد كا هو مؤكد ومعلوم لدى دولتكم . وفي الخامس من هذا الشهر ذي القعدة شرعنا بالتطويق والهجوم على هؤلاء . . . الذين شيدوا المتاريس والطابيات (التحصينات) وباشرنا اعتاداً على فضل وكرم الباري سبحانه وعلى مساندة حضرة الذات العلية وعلى مساندة حضرة الذات العلية الهابونية وبادرنا جميعاً مع المشاة وعلى صورة خفية لتنظيم الهجوم وقبل أن ينبلج الصباح بساعتان حملنا عليهم من جميع الأطراف ومن الجهات الأربع ، وينتيجة الصباح بساعتان حملنا عليهم من جميع الأطراف ومن الجهات الأربع ، وينتيجة أن يفتحوا النار من الجناح الأيمن ، وأفراد الجيش الذين عملوا بغيرة ونشاط زائدين أمكن نوال النصر والظفر واستولوا على التحصينات واحتلوا وضبطوا كافة المتاريس التي هاجوه ال ، ولما شاهد ذلك من كان في الوسط من الجنود والعساكر حصل لديهم الشوق الزائد وهتفوا بشدة وحملوا دفعة واحدة من كل الأطراف وشمروا للحرب والقتال بغيرة وبأس والحد لله ثم الحد لله انتزعوا كافة المتاريس الأخرى والتحصينات الموجودة بأيسدي هؤلاء . . . وقبض على كثيرين منهم .

وكان ابن ... عبد الله الذي اشتهر باسم و سعد » متحصناً في قلعه متينة عكة واقعة باتصال قرية تدعى باسم وعلوي الباطن » ومعه خمسائة من الثائرين متحصنين وعلى استعداد للتضحية والفداء مدفوعين بعامل الخوف والوجل .. قاموا جميعاً خلال أربع وعشرين ساعة بالحرب والقتال واستمر ت المعركة بينا كانت نار الحرب مستعرة أيضاً ومشتدة في الجناح الشهالي إذ كان لا يزال في يعد ( الثائرين ) بعض التحصينات والمتاريس . وفي صباح اليوم التالي وقبل الفجر بساعة أمرنا بالتجمع وبالهجوم بقلب واحد ونفس متحمسة وعدنا للقتال بشدة ، وبعون وعناية الباري سبحانه وتعمالي وبقوة وكرامة حضرة أفندينا صاحب الشوكة انتصرنا أيضاً على هؤلاء جميعاً وتيستر لنا الظفر وانتزاع حتى ما هو موجود بأيديهم في قلعه الدرعية نفسها من متاريس وتحصينات وكافة ما بقي من أماكن ، وضبطنا خمساً وعشرين قطعه من مدافع الطوج ذات

الدواليب العالية مع عدة قطع من المدافع الحديدية ، وجرى الاستيلاء على كافة مواقع الدرعية الباقية ما عدا المدعو (عبد الله ) الذي بقي معتصماً ومختبئاً في احد الأماكن بعونة من معه من (الأنصار)، ومع ذلك فقد حوصر ذلك المكان من الجوانب الأربعة و شد د بالتضييق عليه ، وبنصر من الله تعسالي سيجري القبض على هذا (...) أيضاً حيا أو ميتاً هذا اليوم او غداً إن شاء الله فتدفع غائلته ، وهذا هو المرجو والمؤمل من الألطاف الإلهة .

وإننا لكي نزف هذه البشرى الجليلة المشرّفة فقد صمّمنا على أن نبعث كاتب خزينتنا عبدكم محمد أفندي وأن نسلمه تقريراً يحتوي على تفصيل الحالة وتخيل أمر التعرف على حقيقة ما جرى الى الاطلاع على ذلك التحرير إذ يتضح حيننذ ويستبين كل شيء ويظهر للعيان.

على اني ، بالإضافة الى ذلك ، ولما كنت أعلم ان الذات العلية الأبوية تنتظر بفارغ صبر هذه الفتوحات العظيمة وهذه النتيجة المشرفة وتتشوق لهذا الأمر ، سارعت فوراً لتحرير هـذا المكتوب الموجز كمقدمة وسيرناه مع أحد رتباء معيتنا عبدكم عمر جاويش الى الطرف العالي ، وأرجو أن ينال شرف الوصول ليدكم الكريمة ويحظى بمنظوركم . وإني ، كما هو معلوم لدى سيدي الوالد صاحب الدولة ، راغب على الدوام بأن أكون مصحوباً بدعواتكم الخيرية ومحاسن توجهاتكم الأبوية كما كان وكالمادة مشمولاً بمظاهر وكافة أنواع جود مكارمكم وهذا ما أبتغيه وأستدعيه .

خاتم ابراهيم باشا

TTT 9

# الوثيقة السابعة

#### - ثلاث رسائل -

#### ١ - كتاب ابراهيم باشا الى أبيه

#### ٢ - كتاب محمد على باشا الى السلطان

وفيه يطلب السهاح لابنه ابراهيم عتابعة الإشراف على نجد . . وربط إدارتها به أو بوالي بغــــداد . . خوفاً من عودة النجديين إلى القتال !

#### ٣ - ملاحظات السلطان العثاني

بساخة بسجدتك افضائين فكانت بجريوين وبيليد ميذنونود مودن وكوالا أمارته مفاكستان بروك ببذن افع معدد ونامتروج بيختل رفطعه فاتحذ عيدازو بيان واشاد بودياوب بويلده فخفهم معينه بهزعه معاطلات مرفاه على على المنافرة المرفاه على المنافرة عكى مقعيم المذينة كوده بولماطة بلغيمنك إندائ فهدون بولندركين لمقسان أيكاسنه معدلبدو بمناع والأأ بمدينطك بيمالاب اميلك ناميك شركن المنفازن بشقد لحرن لحرق الماميستله المحرجة بالمام برفيه سنددد درميان اداون عاديد مناسبتيد طن حبى كالبيد اوكرفي داويد فق طاح بادشا كايد بحسيما عاجري ببيناه كاكوشادى برسيد بليان ءوشيكن بعلان وتخافذن حودن مفسدنارى كمفكاني قطع الخازجير غاصارهس بذه بزن براه دملعیرب بنولینلک محدودن صکی ایمسندن بچدیجه کاهلک طون بطرف ظهویه بعماليزى مالاماك مشوكوشود ايصبكادى وكالمذ بإوخاد مال فيسكر تعصاجه احذويته كملاحاده فيظام مالاقامكن المدميلين بربيحا لخفدن كالشحابيول وسابان شف مفاليه سومالامه أعاديم حرزفرد ظاهر ومغروميردد بيحالبنك فمسست مظاميجون ايط ددن مادرخافامتى اختيادا بردب معلى عمليه ويأيفو مضتقاملات بمولى بدوملك دفى عأمودينك خصائعن خليى فانبوليذن اولديني وانتج يجلى الخيفهم شعادعك ابتادا وخفتود الصشبأ الله نعالحسد حودت حال وكيقب موعجاليه بنص دينك خلوصة ح تذريعقيقت عددن معاويهم عالمت حول ملحانعيارى بيعادق بربابي تعكفته كاكت المختادلها مدق تربع مددنت فينمى افتضائيدا يسمعينا وعاجاد افاده واستعامى خكان حمسنية اصفاندل مدكاد ومبذول ببطس وبذه دبنك أكافينغسي دابث امرادس فالمياعيني معنابلا منبع لمعف ولأقلا وعظائم بدوسالكها في المنطق المنطق – صورة القسم الأول من الوثيقة التركية السابعة <sub>–</sub>

صيفيلمنك طيفتور وراهم صفود من الإسلاد برد مندا نظر هيم الخشر مدّن دهم بيت وصحو فدارد عام بود. كانت الله المترفق وراهم صفود من الإسلام برد مندًا نظر هيم الخشر مدّن الإمام بيت المعاد و مدار ما من و فاخ فنظر داوم دا في ومعد ولا خيرو الله وعافرو داخل والدو الموظام ريد وفي دين رد دور دور الله والمعدد يميل افقه و جعفه على طليطة إنكا استره الجيني الطفيره ما تقده كميد و ودن اوان عمر. المرك افقه المستقام الملي طايع لمن القيار العين العين المستقدم التقدم التقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم وقوز بقدوها والمعابيل الدسويجيزا ادافيه وبايده اجواطه فيبايي فينه اوان والبرقوني ويت گافت الخاند مین منهد خودی اداده الزم مربوی خاند احراد اداره بخروارا به ورمده در درهب رید. روز روز برای برای میرود و ایران مربوی خاند احراد اداره بخروارا به مدر و سال میرود ایران برای برای برای برای ا مفاد بوليق مخفلاند ووفك منفوتيد مفضل معلن ديوية الدزي ويراهومورة الويزها أحوى دفي بالأمة الهنا التيكم من وله بورهد المديد الماليان فيداردب اردة فابئ نفع يير ومناوعنا بكو على فقر أغل ابناد والمع عليهم كتراه طف والكوم معلى معقف المطبع بشابتصانيك حميعت المقصشاء وواولى ادلحاليك شياده نغاشينس فلفظ مرجياوك ملاطليماء ومعيدتعطف فتأميذيرا ولبق ستاذليك برخطحا وتريؤها بيمحها ومينة مؤودب عودتنا بيبى خصوصته ادادة سنية شاهانه مشكمتا يمؤوادكم بيفطه فعاشامة وسألخفيض جاكزيته اخاده ببوليش املغك - درحال صددت اداره عج مقالايه يخير وفيما تنامذ ولخاخيارى لشيدا والمنشيى الادخه مشالايهك برقعه فقصه مألف دعيمهك طوقينى خبرجه والداولات خزنه كابى محذخنى فولكينك فترمفيق اشتنالاتصرتبان ادليغة كاده ادهائبك اطاؤداديون المزيحاسن تبيراج ديغة انفياده دبط مياعزد تبغ تهديديه عرمق مفسدتلى فطعا لمتمقعه باكازعياعهك نهيى ودرجه فلك شخيرجه غاخارى بطرن ادليعهق ومشادليه عرمت إعلك لاذمكلسه حنوزعيانلك وبدوجان فادبركمنى والحاف ادلاق وهاب الرابق برجيع صورت القياده دبط اوفخاش ادخنك صت وفيره ونبرو مكومته التمثق وليلعظة | مشكانه امادون اخترادان طانفه عنيفه بالداحده وميوب ومعال ببطيق ابضلاله رابقاع خورش واحتوله إشا وايردجكله استكاوابعك وخابي خائد سلك أ

دخى ويدلث اداون محالك برتحت وابطعه ادفالى عنت غايفة مصخبته اوامات شميعي دكين بريجه جان وامسان تعتباولمنى وتطبى درجه مصوله كمخشيك مريه ستوتح أدلة زى الخندين بندن اللعلى ومقصور جاكانم ابنى شخط فدينو مها بناو فطلوا أوا وشهنشاه ام معافم افتز مدرتدنك مفرز كبق سنابلي لادمخ يكي واغراهم إدن ملكأراة ابراذ سيجيوليد وضائين افقاى شاهانه برخ بخصيد ايتمكرن عبادت ادلغند سايفهاليه خسروانه ده اولخاليك دفئ حكى مرتبه بيمسى صورته وبطى خصصى اداده بيودبلودايس جاكروينه اشعاديوليي لازمه معخذت ايعك حجاكرونك جانسيالانه خدمت ايله خصی دندای علمیآدنده غیری برخضم اولمینی جناب مقلّی معلی ایردکی واولحوالینگ انتخاص صدرت برلدفزن مکرد ادازیسی خصصی بغداد ولیسی عطرفانی وذیرمکاوسمیر « بنبطرى مفقلينه وماخة سنفه بربشك دبند احاله بيؤليق ادادة منية شاهائديه منولا ادلات مواددت اوليف وبويايك ادادة سنيه صدود ودوود ايدينيه وكيمنت معطدا والمودميوب أولحالح يسسما فالحصمل أولمادت بحسست صعدته ربط وتنظيمت وفرجه مضرتك وشديدى خصومته مباددت اليمسى أمشاؤليه الأهيماسنا بنصابته معب ماكبيك نبيه الخنشدادلينى افاكتهسبله عيضة جاكك نقيم خريكاى إ والخريرى فعفت درامه شاامته مغالى لذكاشوف الصول محاط علم يمكس الم بودارف فدافناه مبلى تلاد اولان الادة زات اغادة شأحانه نك مؤدق سسنيهق باكراينه اشتعاد دعى بنيكا نده حسن فرجه فسطانفياركسب سذاوا دبيوليق بابنص امروف ان ومقاوعنا بلي عطيفتر داخاته ابهلو فسيكانع عابهم كثيرا طلف وأمرم افدخ معلى حضرة كريكت ٧٧ فكاليج المنابع

19650

صورة القسم الثالث من الوثيقة التركية السابعة \_\_

#### - ترجمة الوثيقة السابعة -

## ۱ ــ كتاب ابراهيم باشا الى أبيه

#### \_ ترجمة الرسالة \_

حضرة ولي النعم الوالد المكرم صاحب الدولة .

لقد أضفي على نظام الدرعية بعد الفتح ما يقتضي من الصورة الحسنة وقد أخذت علماً بما قضت به الإرادة السنية بالعودة الى المدينة المنورة ، كا تفهمت مضامين القائمة العلية المفصلة والمشروحة الواردة قبل هذا التاريخ والصحيفة المشعرة بقرب صدور أمر حضرة مقام الصدارة العلية ، والتي بعث بها مظروفة ، كل هذا وما يتعلق به من أشغال وشؤون صار قرين فهم عبدكم . ولكن . . ينبغي تكوين فكرة صحيحة عن نجد . . فقد مضى على ظهور الدعوة – دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب – اثنتان وتسعون سنة وهي مدة طويلة . . وقد تمكن رئيس نجد – الذي اشتم بين العرب بلقب الامارة – أن يتسلط على بلد بعد بلد مذا الى أنه أصبح وجماعته ذوي علم وخبرة كاملة بالفن الحربي الذي اتقنوه لكثرة ما خاضوا من الحروب والمعارك ، إلا أن قوة الحضرة السلطانية العلية وسمو طالعها قد جعلت هذه الجاعات في حالة بؤس . ومع أنهم أصبحوا محلخاة المتسكمين . . فإنه لا يزال من الضروري العمل على استئصالهم جمسلة ، وبتر أكتافهم وأطرافهم لأنها عروق فساد . . وإذا لم يجر ذلك فإن غائلتهم تبقى كامنة أكتافهم وأطرافهم لأنها عروق فساد . . وإذا لم يجر ذلك فإن غائلتهم تبقى كامنة

كا أنها لا تبقى منحصرة في طرف أو جهة واحدة . وإني بعد عودتي لاحظت أن عدداً من الذين يُدُعون و أمراء م. يظهرون هنا وهناك وينشرون الفساد في هذه الجهات ويحرضون على الفتنة ، فإذا تم لهم ما أرادوا فإن ذلك سيكون باعثاً على تلف المقدار الكبير من الأموال والعساكر ولن يستطاع التغلب عليهم بعد استفحال خطرهم ، ولا وضع حد لتحركاتهم ..

إن مشاق السفر في هذه الصحارى والبوادي جعلتني مسلوب الراحة على صورة ظاهرة أكيدة ، ومع ذلك فإنني من أجل تأمين استتباب الأمن وحسن النظام في هذه المناطق اخترت تمديد مدة اقامتي ثلاثة أو أربعة أشهر أيضاً. وبما أنه واضح وجلي بأن تأمين النظام في مثل هذه النواحي والجهات ذات الخطورة الظاهرة بالنسبة للدولة العلية ، هو من مقتضيات الاخلاص في العمل وتأدية الوظيفة على أكمل وجوهها ، لذلك بادرت بوصف الحالة وتبيانها ، وان شاء الله تمالى (حين تقفون على صورة الحال والكيفية من النتائج التحقيقية المسرودة في تقرير هذا العاجز خادمكم وحين يكون ذلك موضع علمكم العالي ومشمولاً بالفكرة والرأي الرفيعين ) تأمرون بتعيين يوم الحركة ، وما دام هناك احتمال بتحديد فترة من الزمن للامعان بالتدبير والروية ، فإنني التمس توجيه الهمم العلية السنية لسرعة إفادتي وإشعاري ملتمساً أن يكون خادمكم العاجز موضع توجه وعناية دولتكم وأبوتكم ذات العطف والرأفة وكل شيء مرهون بإرادة سيدي ولي النعم ، أفندم () .

خاتم ابراهيم

777 17

<sup>(</sup>١) نشر أصل هذا الكتاب التركي على الصفحة ٥ ٢١ .

## ٧ ــ كتاب محمد علي الى السلطان

#### \_ ترجمة الرسالة \_

حضرة صاحب الدولة والعنـــاية والعطوفة والرأفة والأبهة ولي النعم عالي الهمم كثير اللطف والكرم مليكي المعظم .

بناءً على الأمر العالي الذي تشرفت بأخذه أنا خادمكم في حينه وقد جرى فوراً إرسال أمر وفرمان وخرة ولي النعم – المتضمن الإرادة السنية الشاهانية بخصوص عسدم التقاعس عن المحافظة على الحرمين الشريفين وملاحظة ضرورة تأمين حسن النظام في تلك الأطراف والجهات – إلى عسدكم ابراهيم باشا والي جدة وكما أمر بموجب الإرادة الشريفة بأن لا يتقدم خطوة أخرى إلى أية جهة بعد انتهاء و مصلحة و الدرعية وأن يعود إلى المدينة المنورة ولقد حررت له ورقة بهذا الصدد ورُبطت بذيل الأمر الكريم والفرمان الشاهاني المشار اليه .

وقد وضح من التحرير الوارد الآن من الموما اليه (يعني ابراهيم باشا) ومن التقرير الشفهي الذي سمعته من كاتب الخزينة عبدكم محمد أفندي الذي وصل حاملا أخبار القبض على (عبد الله) . . أنه إذا لم يجر القضاء على حركات الأمراء والنجديين ، المقيمين بتلك الأطراف (يقصد حوالي الدرجية) . . . فإن القبض

على ( عمد الله ) وتدمير الدرعمة فقط ، لا يكفيان لود غائلة اولئك المتمردين. الموجودين بتلك الأطراف بالسلطة وتثبيت خضوعهم ، إذ بدون ذلك تبقى متحركة وعاملة على إحداث التشويش دون هوادة أو سكون .. وهــذا ظاهر واضح لا يحتاج إلى تأكيد أو برهـان . وإن دفع غائلتهم وضبط الأماكن التي بـدهم وإدخالها في حيز التبعـة هي الغاية المنشودة والمصلحة تقتضي ذلك . وقد تلف حتى الآن هــذا العدد الوافر من الأرواح . . وأصبح تنظم الامور وشك ـ الحصول؛ ولا يجوز تركهم على هذه الحالة لما يترتب على ذلك من الضرر العظيم. وإن ما يرمى الله هــــذا العبد العاجز هو توطيد نفوذ عالى الشأن حضرة الشاهنشاه ذي العظمة والمهابة ولى النعم أفندينا وملىكنا المعظم ، على الوجه الأتم والأكمل ؛ وأن أظل مشمولًا بالعناية الملوكانية ... وإذا صدرت الإرادة المطاعة بالعمل على ربط تلك الأماكن والمواقع بنظام وتدبير حسن ، وهو مــا بذل الروح في خدمة الملمك الأكرم ، والله يعلم أنه لا بغية لي سوى ذلك ، وبعد أن تتم عملمة وضع النظام هـــذه في المواقع والجهات المذكورة إذا رأت الذات العلمة السلطانية أن تجعل أمر إدارتها منوطأ يحضرة الوزير سمير المعالى وصاحب العطوفة خادمكم والى بغداد أو تولية شخص آخر من خدم الحضرة السلطانية فلها الأمر والإرادة .

وإلى حين ورود الإرادة السنية الكريمة بذلك ولكي لا يتوقف العمل ويتعطل فإني أنا خادمكم قد نبهت على خادمكم ابراهيم باشا المشار اليه أن لا ينقطع عن المبادرة لتأمين النظام في الأماكن المذكورة وما يمكن أن يحصل من ثغرات وربطها وضبطها على أحسن صورة وقد سارعت بتقديم عريضتي هذه إلى المقام

العالي ؛ السلطاني ، ولي النعم ، ولدى شرف وصولها إن شاء الله تعالى وإحاطة العلم العالي بميا جاء بها وصدور التوجيه الكريم السامي الصادر عن النورانية السنية والكرامة الشاهنشاهية ، سيحظى خادمكم بالإفادة والأوامر العلية . والأمنية الغالية هي نوال مرضاة وحسن توجيه حضرة سيدي ولي النعم صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة والأبهة العالية ... أفندينا المعظم (١).

خاتم محمد علي

۲۷ رجب ۲۳۳

<sup>(</sup>١) نشر أصل هذا الكتاب على الصفحتين ٢١٦ و ٢١٧.

## ٣ ــ ملاحظات السلطان العثماني

#### وأمره بترك نجد والاحتفاظ بالحرمين فقط

رفع رئيس الوزراء كتابي محمد على وولده ابراهيم إلى السلطان المثاني، وأخبره بما تم قبل ذلك من مخابرات بينه وبين محمد على وخلاصتها: وجوب عودة ابراهيم باشا الى المدينة المنورة وعدم الاستمرار في التقدم داخل البلاد العربية ..

وقد كتب السلطان الملاحظات الآتية : وهي في الواقع توكيد لرغبته في ترك النجديين أحراراً في معتقداتهم ، والاحتفاظ بالحرمين ، قال السلطان :

#### \_ ترجمة الرسالة \_

إن هذه المراسلات الواردة من والي مصر والتحارير المرسلة إلى المشار اليه من ابراهيم باشا حظيت جميعها باطلاع أنظاري الهمايونية السلطانية العلية . إن ما قلته آنفاً عن وجوب عودة المقدم ابراهيم باشا الى المدينة المنورة بعد أرب يكون أتم إنجاز هذه المصلحة وبأن لا يتقدم الى الأمام الا يعني أن يترك الدرعية

على ما هي عليه فوراً ، بعد تكبده تلك المشاق الكثيرة ، فلا ريب في أنها إما يجب أن تهدم أو اذا كان من اللازم المحافظة عليها يجب ترك أحد الرجال (القادة) فيها وأخذ المدافع الموجودة أو تركها ، كا يجب ربط هذه القرية بنظام حسن على قدر الإمكان . لقد كان المشار اليه (يعني ابراهيم باشا) حاصر فيا سبق الدرعية وبتلك الاثناء كان استأذن بالرجوع بعد ختام (المصلحة)! ان قضية المتابعة والذهاب الى سائر الأماكن بعد ضبط الدرعية والعمل على اخضاعها الذي يتطلب مدة طويلة الأمد ، وتوطيد النظام في كافة قطاع نجد هو بمثابة الأمل الطويل . . الا ان المطلوب الأساسي والأمنية الأصلية بهذا المجال هي المحافظة على الحرمين الشريفين وهما نصب أعين المؤمنين والعودة الى المدينة المنه رة وهذا ما كنت أصدرت ارادتي بشأنه .

ان « المذهب » الذي اعتنقه عربان نجد ... انما جرى اعتناقهم له منذ عدد من السنين وفير ، وان رجوعهم عن هذه العقيدة التي اتخذوها أمر مشكل عسير .. والمصلحة العامة توجب العمل على تأمين حسن النظام في الدرعية على قدر الإمكان والعودة الى المدينة المنورة والتثبت بالمحافظة عليها ، كما أنه من الضروري والواجب أن تمنح العساكر الإسلامية التي تحملت مشقات عظيمة منذ زمن طويل فرصة للإستراحة وأن تؤمن راحتهم نوعاً ما . وقد صدرت ارادتنا الهابونية (السلطانية) بكتابة جواب على هذا النحو لتفهم ارادتنا السنية ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نشرت ملاحظات السلطان وتقرير رئيس الوزراء – في أصلهما التركي – في القسم الأعل من الرئيقة التركية السابعة ( انظر الصفحة ٢١٦ ) .

## الوثيقة الشامنة

- ثلاث رسائل -

١ – رسالة محد علي الى السلطان العثاني

٢ - تعليق رئيس الوزراء على الرسالة قبل رفعها الى السلطان

٣ - ملاحظات السلطان على الرسالة

رياس الله عليه المساومين ويريا المؤولين والوادة والموالة المهامية المهامة المؤولين ويتامية المؤولين ويام الله عليه المؤولة حصوفها والمهار المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة والمؤولة المهامة المعاولة المؤولة الم Service Services ودوفا فالهدمون تعهلني والك شفادن سوقا وطية السبقة خذته واستسقطان \_\_\_\_\_\_ شهری میمند می میزود به سالهٔ «معایی چند اطف میشد «صف سیّد منید» طاقه «با طاخت، دستان میتود میگیا عراض بند با این در ا المدرسة المن المنت منية مصابعات مانيا تباده شفارها مانواديط مكند شها تعوستية إليا فخطف المرابطة المنافقة المرابطة المنافقة ال المواجعة المستوان المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المنطقة المستوانية المنطقة المستوانية مان المجاهدة المنطقة ا والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المن ريوبه ريون مرده مایی مرسیده سيديانا چلان ماردانا چلان رفاق على ند وفاق الميان ومعانم فيودان ومعانم فيودان رجه الترجيع . رجه أنهر المجاري المعافق المعتباقات المحافظة المعافلاء ببعث شاب واحتبات كيني فيهو ايقها عامره المحافظة .... بهاج مدين لف ت إن البنتاني. عالي البنتانية المستقبل الخبارساء البنيكي الأد والسعار هجاء البطاق الخلقاس عام الافاق المبنطقة المبلك المبنك ا بدر البنتانية البنية ر واین سند. بر واین سند خفه خدمته هفت شد دار درمار نفوده ۱ عامت تورد خفه ۱ مصرب میناند دخت من این اندران ر ر الطريب المنظلية المذمة الالتطبيق ودع والسطية إنجاف التي فالإر الحسدي فيط البطاع من المساعدة المساعدة المساعدة المنظمة التعاريب والمستقلي خذوط بعيد بناديمين يالجد ومناولتنادئ جليدا والطريب مصله وناة روان المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة ا بریش بریم می واقعه منام دخته منام دونه دو دوندی دختهیدودها دمثل نفست میشود. رود در بریم می در در بریم میشود بریم در این در بریم میشود بریم میشود بریم میشود بریم میشود در بریم میشود در بریم میشود بر وماد كاليودشاها ذرو بودئي تفاميرواطئ بالابلائج المارات ميصوب فيصيطب فكالت عقه عدادتها يجازونونهش والتيستجدتك فادملك ادارستاهسوال جعالمس عد فاصادرور ي

#### - ترجمة الوثيقة الثامنة -

## ١ ــ رسالة محمد علي الى السلطان العثماني

عن تحركات محمد بن مشاري واستعداده للهجوم على الأحـ اء !..

#### \_ ترجمة الرسألة \_

حضرة صاحب السمادة والمروءة والرأفة الرفيق الأعز سلطاني أفندم .

إن المدعو محمد بن مشاري ... ، المتبقي من آل سعود ، قد جمع حوله فئة من الضالين المتسكعين من متخلفي وادي الخفسا ... وبقسايا السيوف ... وجعل 'يثيرهم ويحمسهم ويدفعهم إلى طرق البغي والشقاوة ، وقد أبلغنا ذلك بعض أهالي المدينة المنورة ، كا ان ذا الشهامة أمير مكة المكرمة حضرة الشريف (يحيى )كان منذ وقت قصير قد أوصل الينا أمر وأخبار هذا (الشقي) وكيفية تحركاته وما يأتي به من مفاسد ووضعه أسس بنيان الشقاوة في الدرعية . وقد خطر لنا آنئذ حين بلغتنا هذه الأنباء أن نرسل مفرزة من الجند لذلك المكان بغية قهر الشقي المذكور واستئصاله ، إلا انه لما 'عرض الأمر بواسطة سعادت على مقام الصدارة العظمى رأى المقام العالي المشار اليه أنه لما كان قد شاهد الأشقياء الباغون المذكورون سطوة الدولة العلية القاهرة وسلطانها وقدرتها

وأنهم وإن كانوا في الوقت الحاضر لا يسلكون المسلك اللائق فإنه من المستحسن الآن أن يترك هذا الأمر وان يصرف النظر عن إرسال الجنود وان هذا من قبيل أعمال الروية والتبصر . ولذلك فقد قمنا بتطبيق الأمر الكريم مع دوام توجيه نظر الدقة إلى الأماكن المذكورة . وكان أشار والي بغداد خلال تلك الأوقات إلى تصرف وتحركات الشقي المذكور التخريبية وكتب بهذا الشأن إلى دار السمادة وكنت تبلغت في حينه بأن أقوم بما يدفع هذا الشر ويبعده .

وتوقف هــــذا العاجز عن النشاط الواسع بهذا الصدد ريثا يصير التحقق والتأكد من الوضع الراهن. وأفاد محمد العريمر شيخ الأحساء بتحريره الذي بعث به الآنإلى والي جدة الحالي صاحب العطوفة ابراهيم باشا أن الشقي المذكور قد شرع ببناء القلاع فيالدرعية وباثارة وجمع القبائل النجدية المنتشرة في جوانب وأطراف ذلك المكان وأنه أخذ البيعة منهم وثبئت العدد الوافر من الجموع حوله وأنه ينويجريا مع فكره الفاسد الاتجاه نحو الأحساء والهجوم والاستيلاء عليها وضبطها ، وبما أنه حتى الآن لم يظهر من جانب بغداد ما يدل على أنه في النية إرسال المساعدات والمنونة المحافظة على الأحساء ، فإن العشائر والأهالي جميعًا أصبحوا في وجل وخشية واضطراب . إذا كان الشقى المذكور مصمعًا حقيقة علىمهاجمة الأحساء فإن ما قام به من ترتيب ومن كيد وبغي بهذا الصدد سيكون موثل الخراب والدمار وما جمعه من جموع مصيرها الفناء ، إذ من البديهي أنه سيصير قطع دابرهم واستئصال نواة شقاوتهم . على أن تدارك هذا الأمر بالهجوم عليهم والقضاء على حركاتهم وافسادهم يستلزم اتخاذ التدابير الاحتياطية الكافسة وهذا جلى واضح ، كما انه لا يجوز – كما لا يخفى – ترك وإهمال هذا مخافة أن يشتد ساعد هذا الشقي ..ويتوسع نفوذه.. ، وقبل أن تستقر نواة هذه الشجرة ... وتكثر بذورها أجد ان الواجب يحتم عليٌّ ان أبعث بشردَمة كافية من العساكر لكبح جماح هذا الشقي الفاجر ولاقتلاع جذور هذا الباغي وأتباعه من تلك الأراض، وان أقوم بالإضافة إلى ذلك بحسن تنظيم وتنسيق شؤونها وتثبيت دعائم النظام فيها ، وبما أن انفاذ هذه الأمور قد عهد به إلي انا العبد العاجز من قبل الدولة العلية أبدية الدوام فإني شرعت بالنظر بأمر تدارك العساكر اللازمة لارسالها إلى المواقع النجدية ، وإن هذا كله سيجري على ما يرام بفضل حضرة الذات العلية الشاهانية. وإني أتشرف بعرض هذه القضايا على مقام ذات الصدارة العظمى الرفيع ، كما أني أقدم في طية التحرير موضوع البحث ليصار إلى النظر فيه حسبا تقتضيه حكة وروية الذات العلية ، وكما هو مؤمّل من لدن هذا العاجز . .

خاتم محمد علي

ተኘ ነ٤

## ٧ ـ تعليقات رنيس الوزراء العثماني على الرسالة

## \_ مترجمة عن التركية \_

( هذا هو تحرير عبدكم محمد علي باشا والي مصر المرسل إلى الباب العالي .

لقد جاء في تحرير عربي العبارة أرسله محمد العريعر شيخ الأحساء إلى عبدكم ابراهيم باشا والي جدة ان ... المدعو محمد مشاري المتبقي من آل سعود قد شرع من جديد ببناء قلعية في الدرعية وبأخذ البيعة له من العشائر والقبائل النجدية المنتشرة في الجوار ، وانه قد جمع الجموع الغفيرة حوله ، وانه وقع فريسة توهمه الفاسد الذي تبلور بقصده الهجوم على الأحساء وضبطها والاستيلاء عليها ، وقد سيطر الخوف على الأحساء ، وانه إذا استقر رأي ... المذكور على مهاجمة الآحساء وضبطها مستمداً القوة من هنده الجموع التي حشدها فإن أمر قهره وتدميره يحتاج الى (تداركات) كلية كبيرة ، وأضاف بأنه لما كان أمر تأمين النظام والسكينة قد 'فو ض اليه فإنه أخذ هذه المرة أيضاً يسعى لنامين إرسال عساكر الى نجد وبعث بتحرير شيخ الأحساء الوارد الذكر بأعلاه مع عريضته هذه ، وقد أكر ثت هذه العريضة و 'بحث أمرها في لجنة الشورى المنعقدة كالمعتاد ، وبعيد المذاكرة تقر ر أولا العمل على قطع جذور الفياد واتخاذ الندابير من أجل تأمين ذلك وهو الأه . وعا أن إحالة أمر حسن تأمين النظام الى عهدة ومقدرة المشار ذلك وهو الأه . وعا أن إحالة أمر حسن تأمين النظام الى عهدة ومقدرة المشار

اليه أمر واضح لا إبهـام فيه فإن الواجب ، وفقاً لإشعاره ، إرسال العساكر اللازمة الى نجد وتوصيته بالتحرير الجوابي الذي سيرسل اليه أن يجد بالعمل على دفع مفاسد هـذا الشقي . وقد كان أبلغ والي مصر المشار اليه مفاد تحرير والي بغداد بهذا الشأن وما اقترحه ، فوجد أيضاً من الموافق ومن مستلزمات المصلحة إبلاغ والي بغداد ما كتبه والي مصر بهذا الصدد ، ولذلك سأبادر بتحرير كتاب الى والي بغداد المشار اليه بهذا الشأن حسب الاقتضاء لكي يحاط علماً بالكيفية حسباً ارتأته لجنة الشورى المشار اليها . وقد ترجم التحرير العربي العبارة الوارد الذكر بأعلاء و رفع الى مقام حضرة الذات الشاهانية ليحاط علمها السامي بما ورد به . ولعرض ما تقد م رفعت هذه المذكرة ، وعلى كل فإن الأمر والإرادة لخضرة من له الأمر أفندم .

( انتهى تعليق الصدر الأعظم - رئيس الوزراء -على الرسالة قبل رفعها الى السلطان . )

# ٣ ــ ملاحظات السلطان العثماني على الرسالة

## \_ مترجمة عن التركية \_

#### ( لقد شوهد من قبلي :

لاذا أهمل المشار اليه في هذه الحالة هذا الأمر . إن القول بأن هؤلاء الناس قد شاهدوا سطوة الدولة العلية وإنهم لذلك سوف لا يعودون الى مثل ما سبق من تحركات تمردية ، وإن إهمال إرسال الجنود بناء على هذا الإفاتراض ونفض اليد من هذه القضية هو أمر لم أتمكن من فهم مصدره وأسبابه إ؟هل كانت الإفادة والمعلومات التي صدرت عن الباب العالي الى كتخدا الباب مغلوطة أم أن الموما اليه قد أخطأ بصورة التبليغ الى الباشا ؟ يجب حالاً إفراز المقدار الكافي من العساكر وإرسالهم سريعاً . وانه ولو كان بناء على الالتاس الواقع سابقاً "سمح الى الباشا وإلى جدت (ابراهيم باشا) بأن يحضر الى مصر للإستراحة بالنظر الى المصاعب والمتاعب التي واجهها خلال مأموريته فإن استمرار وزير تعهد اليه بولاية جده وبمشيخة الحرم ومحافظة المدينة المنورة وأنبطت به هدذه الشؤون الجسام والوظائف الخطيرة ، بالاقامة الدائمة في مصر لأمر غير جائز أبداً ولذلك الجب المبادرة بالكتابة بأن يرسل المشار اليه أيضاً الى المدينة المنورة وأن ترسل أيضاً بذلك وأن تؤسل أيضاً بذلك وأن توسل أيضاً بدلك وأن توسل أيضاً بدلك وأن توسل أيضاً بدلك وأن توسل أيضاً بعل المالي كذلك وأن ترسل أيضاً بدلك وأن توسل أيضاً بعدا المالي كذلك وأن ترسل أيضاً بدلك وأن توسل أيضاً بدلك وأن توسل أيضاً المنار اليه أيضاً العالي كذلك وأن ترسل أيضاً بدلك وأن توسل أيضاً بدلك وأن توسل أيضاً المنار اليه أيضاً المالي كذلك وأن ترسل أيضاً بدلك وأن توسل أيضاً المالي كذلك وأن توسل أيضاً بدلك وأن توسل أيضاً المنار اليه أيضاً المالي كذلك وأن ترسل أيضاً المنار اليه أيضاً المالي كذلك وأن ترسل أيضاً المنار ا

تحريرات المشار اليه بالإضافة الى التحرير العربي العبارة الوارد من الشيخ العريعر عيناً الى والي بغداد. إن الإهـانة التي لحقت بالحرمين الشريفين اللذين نفتخر ونعتز مجدمتها طوال هذه السنوات الكثيرة قد علم أمرها وعرفها الجميع ، وإن إهمال وترك هـذه الشؤون التي عني خلال سنوات عديدة بتنظيمها وتطهيرها وتدبير حسن سيرها كليا والفراغ منها على هذه الصورة أمر لا 'يتصور! وكيف عكن تبرير ذلك لدى العلى القدير؟! وما هو الجواب الذي عكن إعطاؤه الى شفعنا وأفندينا فخر الموجودات؟!

خط همايون

## الوثيقة التاسعة

#### رسالة ابراهيم باشا الى والده محمد علي باشا

#### \_ ترجمة الرسالة \_

ولي النعمة والدي المكرم أفندم .

وفقاً لما كنت عرضته مقدماً وتحريراً الى دولتكم ان ... (عبد الله) ومن عميته من الأفراد المتحصنين في بساتين الدرعية وعددهم يربو على خمسه آلاف لا يزالون في أماكنهم . وقد وضح من التحقيقات التي أجريناها هذه الأيام أن عبيد وخدم عبد الله ... بالإضافة الى القوى والإمكانيات المتجمعة من زمن أبيه وجده التحقت به لبذل الجهود وانضمت جميعها الى أفراده ماري الذكر والعدد الموجودين في الدرعية وهو يبني لهم في وادي وبساتين الدرعية المساكن والحصون البرجية بعد أن حصل على ما أراد بالاستدراج والإقناع بالباطل وأنشأ سورا داخل الدرعية وأحدث تحصينات متينة للوقاية ولديه الكثير من الذخائر والمهات وقد شرع بتجهيزها وتنظيمها لاستعالها حين الاقتضاء . وهكذا فإنه يسخر هدذه القوى والمعدات لإعداد حصون كثيرة وإنشاء أبراج في ملحقات يسخر هدذه القوى والمعدات لإعداد حصون كثيرة وإنشاء أبراج في ملحقات الدرعية . وقد أقام على مقدمة أحد الوديان في الدرعية نفسها محلتين متقابلتين سكن بالجانب الفربي منها عبد الله وأتباعه ، واستقر بالجهة الشرقية أفراد

19604

فطنغا يردصا ينكرماؤم مقدما طرف دوناديه مخروانعاد اونديني وجهع عدانله وكروادا بنه باكليم ددعه وه فيضاددوه عض اغمش اولان افراد خارجوا ويستشيد و دعاه و جدجس ده بوكونلرد عفيقر وكود برقوع عدادك عبدواقياز ا وببيك فدو جلك او دادى اولوب باناخ وددكى دَمَالَدُنهِ و بدَّا اولاك تَوَنَ وهدي مذكوداره بزلانجش وخربسيجين ددعه ددعرندويضار وخلاربا ابتدبروب استدنآ بالمخلصندن عصدواذا بمنس فضن دوعيموالبسنه وفئ ووجلادوي صائب وستحكام وجميمة والمنكا لاختيا صرف الملمى اوووه فقيره ومهمانه وارخيى ترتب وزادكار كادوب بودجه لولغ فوی د دعیه دمخفانی اولون فقه زیما د پنه مخصرفستان ۱۰ ولدیفندن فیفش دوعه پر دده ۱۰ ودون فانولغلى كي في اولوب جا نب غوبينده نواجا نبر مرنوم عبدانه وجد ندقب نده طايغ مراجان ب حازا فكلبى اغامت ادوب اعل فردن هريسيد فاعدد مغرلرى ففكل جدانعاق وانحا و معيميك عاابان اكبدد وبمإن شدبت إو ماكبد وذنب إردك كسباطيت بدوسن واناردفى مفضا عينين جاهيعارى او ذوه مراؤ مك غودت موفاري مباز زميج إبداك فليجى فجولما يخسئنى أولد فكوف يوتخفين دخعت اوذولهن بودليبندء بعندان برمنفث ولامينه وجعافح واوذوه هرح وفرن واحعد وتغيين إياستعبالاى فيبيعها متعاب اواحتذر يومودك وَيُحَوِّدُهِمُ وَمِينَا اوَدُونِي وَجُودُ بِعَفُونِي وَبِهَاكَادِبِ اوْدُونُ الْحُولُونِ جُونُرُون طرف - همَّ جودوينِه قرير مذكود، مبَسط اونؤب كميا وخ فوا لى خارجي جرومقدرا وليَّبِي الطَّافَ ا

. حنَّن النَّاحُ بروسالِكهم اخْمُ فَقَرْتُورِ ١٥ كُلَّاحُ عَلَيْكُ ا

- المهددن طول يمستدعام اودينى نجائق معاوم معا بملزدم فطاخا ندى يودوقن معنكم

طائهة المرابطين وبقية الأهالي وقد أخذ يستقدم كل واحد من أهـالي القرية ويزوده بالتعليات اللازمة بعـد أن يأخذ عليه المواثيق والأيمان حسبا تقتضيه ظروفه الخاصة ويحضهم على الاتحاد القوي معززاً ذلك بالروابط القوية، وبذلك أمن على نفسه وحركته كما أمنهم على طريقت الخاصة على أنفسهم ومكاسبهم وأثار فيهم النخوة والنمرة «الجاهلية»..والحاسة والغيرة بحيث جعلهم يعتقدون بأن الموت في سبيله مرجح على بقائهم أحياء، وقد قبلوا بأن يضحنوا بأنفسهم.

ولذلك وبناء على ما سبق بيانه فقد رأينا ان الزحف عليهم مباشرة دون التمهيد للأمر لا يأتي بفائدة تذكر فتقرر واستصوب أن يجري حصرهم والتضييق عليهم والإحاطة بهم تطويقاً ليصبح بالإمكان استئصالهم . وعلى هذه الصورة وكما أوضحنا بعريضتنا السابقة انه بوصول الإمدادات التي ستحضر بفضل الله تعالى وتلحق بجيشنا قريباً فإننا نبادر حينئذ جملة بالزحف الجاعي من كل صوب وطرف ونفتح هذه القرية ونضبطها . وبهذه الوسيلة نرجو من ألطاف الباري سبحانه وتقديراته أن نتمكن من دفع غوائل هؤلاء ... وأن تتيسر لنا إبادتهم عنه تعالى .

ولكي يكون هذا قرين علم ولي النعم العالي بادرنا بمرضه على حضرة الوالد المكرم ، وعلى كل حال فإن الأمر والإرادة لحضرة من له الأمر أفندم.

ختم ابراهيم باشا

TTT 19

## الوثيقة العاشرة

# الرسالة السلطانية « خط همايون » (۱) المرسلة من السلطان العثاني الى سلمان باشا والى صيدا

#### \_ ترجمة الرسالة \_

أوجه اليك أنت سليان باشا والي صيدا المعروفة والمؤكدة صداقتك الخااصة وأقول إننا كنا عهدنا إلى كنج يوسف باشا والي الشام وأمرناه بموجب الفرمان عالي الشأن الذي أصدرناه في حينه بأن يسارع بالتوجه لاخماد فتنة وتمرد النجديين وإخضاعهم ولكنه أخذ يتعلل بحجج واهية منها قوله بأنه ساع لتوفير الأسباب المؤدية لتحقيق مثل هذا الأمر وتدارك المهات اللازمة وكان يرمي بزعمه هذا إلى التخلف عن القيام بهذه المهمة وتأخير إنجازها وتمضية الوقت دون عمل وكان يكر رمن وقت إلى آخر طلب المعونة والمدافع والذخائر ويتخذ ذلك ذريعة للتسويف والماطلة ، كما انه أخذ يطيل محاوراته مع الولاة في مختلف الأقطار ستراً لماطلته ، وأخذ يقول ، بعد ذلك مدفوعاً بأطاعه ، بأنه إذا جرى إحالة ميناه يافا ومقاطعة غزة إلى عهدة إدارته تملكاً أو التزاماً ، فإن ذلك يدءو إلى ميناه يافا ومقاطعة غزة إلى عهدة إدارته تملكاً أو التزاماً ، فإن ذلك يدءو إلى

<sup>(</sup>١) عبارة خط همايون تعنى تحريرات الساطان المتضمنة ارادته السنية .

تسهيل مهمة الحجاز التي دعي إلى الاضطلاع بها ، وهو بذلك إنما كان يروج لتنفيذ آرائه الفاسدة ، وقد نبين هذا الأمر في مخابراته مع ... كتخدا الباب العالى التي وصل جزء منها إلى يدنا واطئلمنا علمه مما دعانا إلى أن نتخذ ذلك سبباً كافياً لعزله وإبعاده إلى مراكز جيش « نيش » بأمورية « مدير منزل » . وبما أن المشار اليه – (كنج يوسف ) – يمكن أن يحس بهذا التدبير الذي يهدف إلى إبعاده فمعمل على تأخير سفره بشتى الوسائل ، وقد ظهرت فملا نبته ..فقد لزم أن يفرض بحقه الجزاء الرادع الصارم ، وبناء علمه 'حرر الفرمان السرى بهذا الشأن ، وتضمن بأن يعهد بأيالة الشام وسائر ألويتها المختلفة البكم وأن يوكل أيضاً السكم أمر المبادرة لحرب« النجديين » وقد أمرنا بتسطير الفرمانات المقتضمة لتأمين الذخائر والمهام والذمم وتسييرها جملة وأبلغناكم ذلك بأوامرنا التي سلمناها إلى عبدنا الآغا وكيلنا لإيصالها إلى طرفكم. واننا نأمل أن تبادروا حال وصولها بمنه تعالى بالقيام بإنجاز ما عهدنا به البكم على وجه الدقة والكمال وموافاتنا بالأنباء عن هذه القضية مع الابتعاد عن فسح الجال لإضاعة الأموال والأشياء . . وأن يجرى تحرير وضبط ذلك بموجب مفردات واضحة في دفتر وسجل نظامي يرسل في حينه إلى خزينة دولتنا. ونأمر أيضاً بأن يصير تأمين الاتصال بين كافة جهات الشام مجيث يجري الاهتمام بتسهيل طرق السير للعساكر والمهات والاتجاه صوب الحرمين الشريفين وبالمخابرة والاتصال بوالي مصم ، وذلك بعد أن تكونوا اخترتم ووضعتم في كل مكان من صيدا وعكا والشام وسائر الأماكن الواقعة تحت اشرافكم رجلاً تعتمدون علمه لادارة المنطقة وأن توافونا إلى دارنا العلمة بكافة تلك المعلومات عن الذخائر والذمم الأميرية والاهتمام بإرسال الذخيرة التي كانت سترتب وتهيأ أيضاً من قبل والى الشام بمنتهى الإستمجال وهــذا ما نطلبه من غيرتكم وهمتكم . انكم نشأتم على تربية الغازي أحمد باشا الجزار ٬ رحمة الله عليه ، ولذلك فإني آمل منكم كل صداقة وإخلاص من كل الوجوه ، وأن تكون أوضاعكم وحركتكم متفقة وهذا المؤمل فيكم .

إىني قد أحلت تنفيذ وتأمين هذه الأمور والمهام أولاً إلى الله سبحانه وتعالى

ومن ثم إلى حيتكم . أروني همتكم ودعوني أشاهد حزمكم وعزمكم وبهذا تكونون قد ملأتم الفراغ الكبير الذي حدث عقب وفاة غازي أحمد باشا وسددتم هذه الثغرة التي يجب أن لا تظل ظاهرة ، وأن تبادروا بعمل المقتضى ، وتسيير الذخائر على صورة تتجاوز حد اللزوم والواجب دون قصور وانكم بغيرتكم واهتمامكم بهذه الأمور توفرون لي أسباب السمادة . وأنتظر أن ترسلوا حالاً ما هو باق بذمته من الأموال الأميرية دون أن يكون هنالك اضطرار لإرسال أمر آخر من قبلنا وأن تعلمونا تفصيلا كيفية « ونوعية » التدابير المتخذة بشأن حسن سير مصلحة الحجاز وبما أن أصل مطلوبي ومرادي منحصر بضبط إدارة الحرمين الشريفين على صورة جيدة ، عليكم أن تعتبروا ذلك بمثابة الصلوات المفروضة . . . . فتبذلوا جهودكم على ضوء هذه الرغبات للعمل بقتضي خطنا الهمايوني هذا (۱) .

ني ج سنة ١٢٢٥

 <sup>(</sup>١) وجدنا أصل هذه الرسالة التركي في كتاب المؤرخ التركي جودت باشا ، وقد أدخلنا على
 الترجمة المربية « الحرفية » تمديلاً يسيراً جداً .

المتعادد وأعطعه الازين فأوفيه وأجلا وأعطعه The six of ومعضى امين الحرى ولارن خدمة مارة جالاين على طلانه كمين بطعه *ليور غايسان المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية* المادة ا دود مای با وملائلی افزی اردی مغرف ام دودی برا شاراملی دمای بایی املی ا دیکانو ما ماده است. خاری بی وملائلی افزی اردی مغرف ام رهایه مفرسته سازهی اشا زمعاد دکینی محفاه دا مدنسی اسکیک باشی دهدها ده افات درجه تودنورا برطری دوهر مفرسته سازهای اشا زمعاد دکینی محفاه دا مدنسی اسکیک باشی الله ادلاد في الله المعرضة المعرضي ا مادیعت افاده در در دنیم شفه مرده افیرسید میلان مه مردی افغیری خاکد و دنیم اور در افغیر این اور دلی افغیر میل ريا الذي تفريعين تهنئا هئ به موسيحى الحادث من تعده منطود ما ما مدوده وقع دوند عا بلد وافاد على المراد المعادد الما المراد الموسية المواد الما المراد الموسية المواد الموا رزفاد وننفخ كثيؤم أفع مفغ مؤفز تخدد

- صورة الوثيقة التركية الحادية عشرة \_

## الوثيقة الحادية عشرة

#### رسالة محمد خسرو قبودان درما الى السلطان عن فتح تربة

الرسالة الآتية وردت الى السلطان العثماني من أحد الموظفين مبشرة باحتلال « تربة » ، فرفعها رئيس الوزراء الى السلطان فكتب السلطان تعليقاً عليها : ( لقد اطلعت على هذا

إن ظهور المسرة إثر هـــــذا الخبر هو إن شاء الله تعالى فأل خير ، جمله الله مقترناً بالصدق . لقد سررت ! )

وأما رئيس الوزراء فرفعها الى السلطان بهذه العبارات :

( هذه هي المذكرة الواردة إلي أنا خادمكم من قبودان باشا عبدكم . إن والي مصر عبدكم محمد علي باشا بعد أن هجم على أشقياء العربان وانتصر عليهم حائزاً الظفر الكبير وبعد أن أثم الاستيلاء على القلعتين المعروفتين باسم كيلاخ وتربة والقبض على رئيس الأشقياء المدعو ( فادي ) وأكثرية سائر الرؤساء واسترقاقهم أوفد الى الاستانة السعيدة أحمد آغا ونفراً من التاتار للتبشير بقهر العصاة . . ) . الخ .

حضرة صاحب الدولة والمناية والرأفة والعطف ولى النعم المكرم أفندم . لقد فهم من التحرير الممهور الموجه من محصل قبرص خادمكم أمين أفندى والوارد الى يجي بك عبدكم احد خدمة دائرة هــذا العاجز بأن خادمكم صاحب العطوفة محمد على باشا والى مصر الموجود حالياً في جهة الحجاز هاجم (أشقياء) العرب ونال الظفر واستولى على حصني كملاخ وتربة المتمنين وأسر رئيس الأشقياء المعهود ( فادي ) والرؤساء الذين جرى استرقاق أكثرهم وأحرز الغنائم ، وإنه لإيصال هـــذه البشائر السعيدة بالنصر أوفد الى الاستانة دار السعادة مساعد الدخان أحمد آغا ونفرين من التاتار في سفينة (طوسون قبودان) التي أقلعت من ميناء الاسكندرية ولما كانت الربح معاكسة لجأوا الى ميناء ( ليماصول ) وأقاموا في القصبة المذكورة وأفادوا ما تقدم بيانه وهم بانتظار الربح المؤاتية الملائمـــة لمتابعة السفر . أن هذا الخبر وأن يكن شفهماً نرجو أن يكون صحمحاً إن شاء الله . أن تأكيد تفاصيل وصحة هــذا الخبر موقوف على ورود تحريرات الوزير المشار النه ، ولما كانت الشقة ( التحرير ) المذكورة تشتمل على الآثار والأخبار السبحة فقد وضعت ضمن عريضة هـذا العبد العاجز وعرضت على تراب أقدام دولتكم ندعوه تعالى أن مجعل أعداء الدولة العلمة ومربدي الشرطما مقهورين أبدياً وعلىالدوام مدحورين ومصابين بالاضمحلال ان شاء الله تعالى بفضل أنظار الحضرة العلمة الشاهانية وأن تحصل هــــذه الرفيعة على شرف اطلاع المنظور السامى وعلى كل فإن الأمر والإرادة لحضرة صاحب الدولة والعناية والرأفــــة والعطوفة والمروءة كثبر الكرم أفندينا السلطان المعظم .

عبدکم محمد خسرو قبودان درما

## الوثيقة الثانية عشرة

#### التحقيق مع الامام عبد الله بن سعود

( نحصنا في الصفحات ١٤٥ – ١٤٨ التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق في استانبول مع الامام عبد الله بن سعود ورفيقيه ، رحمهم الله ، وقد وجدنا في استانبول «محصر» التحقيق التاريخي.. فصورناه و أثبتنا صورته الفوتوغرافية على الصفحتين ٢٤٤ و ٢٤٥ ليرجع اليه من أراد .. وتختلف ترجمة الوثيقة هنا قليلاً عما جاء في الصفحات ١٤٥ – ١٤٨) .

المارة مهارمیه دادانها در استان می می از این در این از این در این از میادمیه دادانها در این این این از این از این در این از این از این از این از این این این این این این این این ای بوله كنيب وفيدنات سيستك يعايز أوقذ مينك ايها ودوخ شارياتها ففهواني وبولسها ما مسيده خرج كن مرد وصيحا وجواراتك وازه اوخدائد. الجمع عدهوده اولة بازدك حيادهريكام، هم 100 كالمرافظات وخفاطاتهما شار مادزنيه وادالي جيزاطا اود فكاربونج بداريق الأموان على ساعة جيدي ويتلام كار - مواويك وزوائع بياها عد سية مُديها. تعدينيا وجمه والرك برأده فلفند اشتريتها طرفية فرويصك خلاص علالم المساوحه ويمكن والمارية والمستنفظة والمتعادمة والمستنفظة والمعددة والمتعافظة والمعادمة والمتعافظة والمتعادمة والمتعافظة والمتعادمة والمت ار الماريخ الم الماريخ الماري THE RELEASE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE التياجيلية المحافظة المفاقة والمفاجه المفاجئة المفاحقة والمفاحة والمفاقد وأوادا بينيه المليث والمتعدد فدتهم وأساو المتناسطوا مهاجه تزوي أوصاء جازياتي وشايك والبقال Million Carle many or one was a distribution of the property o ورج بعد مينا عدر وي مرد ورياس مدا فتار ريدانه به وردند هو ده بعد وردند وريد منامهما الاستراق والمن المنافر المنافرة المراقية المراقية المنافرة المراقية المنافرة المراقية المنافرة الم وشيجة فيرترنامه فاعله وميضوا شانحها مصدقيها الطيبية حمضيكم ميمددول ينشده فيهاموالمنعث الاتفاق رزعانينات الافاقيابك مرف سكايه يزيكيد مشفه تكانتتيف فيلتنامط ين نياده كنده بغشاطيق جهونيا فقهاشيد دكسيكي دوفيقاطه جوم دخيره وقال والمواقع ورا المعادية والمعادية وال المرشاخ يابنهانا صبته دودد جيامه برحد ودفيتك حيفزر وجياحا مسكانام كسنوك فقاعا وخزاريد وروستاه ملاحمه على عارته وها كياسه والمناه والمناه المناه والمعالم المناس المناس المناسب المناوية المناسبة من دوا دیا در اداری منطقه منطقه منطق ماند این ارم دوارد از در است. است. دوارد از در است. است. دوارد از در است. the charten as species were supplied to the charten of the charten على المعلى المعل وللبند جعالم بعالم المان عنه المان عنه المان الم الغيب المنتخب المفاجلة ويهله بسيدالما تحالي والله المنتخب المفاجلة المنتخب المنت المنتخب المنتخب المنتخب المنتخب المنتخب المنتخب المنتخب المنت والمرافع والمانية والمناه والمناه المناه والمناه والمن عادمانة في عندول مرد المربعا وسائل أن المربعا والمربعا والمربعا والمربعا والمربعا والمربعا والمربعا The self with the self wind in the self when the self will are the self with the self with the self with the self with the self will be self with the self will be self with the self with the self with the self with the self will be self Service of the Company of the service of the servic A Committee of the second of t Substitute and with the second part of the second p فنهيجته ديدك هدفتهم كابنانت وبطائع ميدسلس

and the second of the second o

## محاضر « التحقيق » 1

مع الامام عبد الله بن سعود

\_ ترجمة الوثيقة \_

هــــذا تقرير يشتمل على الإفادات المأخوذة من عبد الله بن سعود ورفيقيه الشخصين المعروف أحدهما باسم عبد العزيز والآخر باسم عبــد الله السري الموجودين جميعاً في سجن بوستانجي باشي آغا .

لقد بوشر قبل كل شيء بإخراج المرقوم (عبدالله بن سعود) منفرداً وبوضعه في غرفة اخرى وو ُجّه اليه الحديث الآتي : « إننا سنسألك عن بعض الأشياء فإذا كنت ستجيب على أسئلتنا على صورة صحيحة وموجبة للاعتاد و تظهر هكذا صداقتك وإخلاصك فإنك ستنجو بلاشك من هذه المقوبة وستكون موضع الالنفات الكريم ، أما إذا كنت ستنذر ع بالإنكار وتقع فريسة الادعاءات الباطلة تصبح حيننذ معرضاً لمواجهة عاقبة وخيمة . وسؤالنا هو :

 ر (تبر ً كات) ذات قيمة ، وإن ما هو موجود في الصدوق الذي أحضر ممك هذه المرة من الأشياء المباركة هو جزء تافه قليل بما اسلب وأخذ . فأين بقيت تلك الكيات الوفيرة من التبركات والأشياء النفيسة ؟ وبما أن هذه الأشياء بما لا يمكن أن يدً عى تلفه فهي والحالة هذه لا بد وأن تكون موجودة في محل ما بلا شك وشبهة ، وبناء عليه فإننا نرغب أن تفيدنا عن محل وجود الأشياء الباقية وبأيدي من هي حاليا ؟ ولكي يتيسر لك الخلاص ويمتد أمامك طريق السلامة عليك أن تقول الحقيقة وتفيدنا على وجه الصحة عما سألنا عنه » .

ولما انتهينا من سؤالنا أجاب بقوله :

« إنه وإن كان في ذلك الوقت وفي الواقع بصحبة والده سعود لما دخل المدينة المنورة ولكنه ، على ما يزعم ، لم يدخل معه الحجرة السعيدة الشريفة لأنه لم يكن راضيا قطعاً عن ذلك وعن سلب تلك الأشياء المباركة ولم يتدخل قطعياً بهذا الأمر ولم يأخذ أي شيء منها قل او كثر حتى انه لم يشاهد الأشياء التي أخذت لأن والده سعود هو الذي دخل وحده الى الحجرة المباركة ومعه من أعوانه وخواص أتباعه المدعوون عبدالله بن مطلق وغصاب وحباب وأحمد الحنبلي وابراهيم بن سعيد وشخص يدعى جببركان يشغل وظيفة رأس كتاب سعود ، فإذا كان هنالك أشياء أخذت وأغراض ملبت فيكون هؤلاء هم الذين أخذوها . وقد توفي من هؤلاء المدعو ابراهيم بن سعيد وباقي الأشخاص موجودون الآن في الدرعية عند والي جدة ابراهيم باشا ، وإن رأس الكتاب المدعو جبر المذكور يعرف أكثر من غيره هذه الامور لأنه كان وحده مطلعاً على خصائص وشؤون والده سعود » .

ولما انتهى من إجابته هـــذه قلنا له و انه لمناسبة كونه أكبر أولاد والده سمود وهو المؤتمن الموثوق به من قبـَــله أكثر من الغير ولأنه كان في ذلك الوقت مدير شؤونه فإن قوله انه لا يعرف وإنكاره حقيقة ما وقع وإسناده الامور الى أجانب مثل فلان وفلان واللجوء الى تبرئة ذمته على هـذه الصورة هو جواب لا يمكن أن يكون لديه العلم الكافي

بما جرى بالأشياء الشمينة المذكورة المأخوذة ». وكررنا عليه العبارات المؤثرة ، ولكنه كراً ما قال وحلف الأيمان المغاظة منكراً تدخله فيما نسب اليه و'سئل عنه ، وأضاف انه لم يشاهد الأشياء التي أخرجت من الحجرة الشريفة وأخذت ولا هو يدري ما هي وأشكالها وأنواعها وان حقيقة الحال والواقع لا يمكن ان يعرفها اليوم سوى الموجودين في الدرعية . وقال انه منذ وقوع هذه الحوادث نفر من أبيه غاضباً واعتزله وعاش لوحده وبقي بعيداً عنه ولم يذهب الى جهته حقى وفاته . هذا ما حاء بإفادته .

#### • • •

ثم أحضر رفيقه المدعو عبدالله السري منفرداً وهو الذي، حسب زعمه كان خادمه وحافظ أمتمته وثيابه وبوشر كذلك باستنطاقه بعد المقدمات المؤثرة فأفاد انه عبارة عن خادم، وانه بهذه الصفة لا يمكنه ان يطلع على هذه الأمور ولا أن يعلم شيئاً عن الأموال والأشياء المبحوث عنها . وعاد هو أيضاً فذكر أسماء الأشخاص الذين مر ذكرهم والموجودين في الدرعية وقال أن هؤلاء هم الذين يعرفون وحدهم ما جرى وحقيقة كل هذه المسائل ؟ ولكنه أضاف بأنه لما كان عبدالله بن سعود على وشك الحضور إلى هنا وبينا كان في مجلس والي جده ابراهيم باشا بالدرعية شاهد هدذا الصندوق حين أتت به شقيقة عبد الرحمن بن سعود الموجود الآن في الدرعية وسلمته إلى عبد الله لكي يأخذه معه لافتراض ان الدولة العلمية ستسأل عنه وأن هذا بدوره سلمه إلى المشار اليه ( يقصد ابراهيم باشا ) العلمية ستسأل عنه وأن هذا بدوره سلمه إلى المشار اليه ( يقصد ابراهيم باشا ) ولكر واجابته .

#### • • •

وبناء على ما 'سمع بالتواتر ولدى الاستمرار باستجواب عبد الله مرة أخرى فشهم ان بعض الأشياء ذات القيمة الكبيرة التي كانت موجودة بالصندوق الذي أخذه أبوه سعود من الحجرة الشريفة قد بمعت إلى الشريف غالب المتوفى بمرفة نسيمه

محمد عطاس وإن الشريف المتوفى أرسلها أيضاً من قمله إلى الهند لكي تباع في تلك الجهات وإن ما بقى من المواد والأشاء وزَّعه والده على هذا وذاك وأتلفه. وقد أودَع هذا الصندوق أثناء وجوده على قيد الحياة ( اي سعود ) وسلمه إلى شقىقتە (موضى)؛وذلك بعد أن سجل مفردات الأشباء الباقىة وعددھا وأنواعها بدفتر ممهور وضعه داخل الصندوق . وبعد ان توفي والده وعاد ( اي عبد الله ) إلى الدرعية أتت شقيقته بالصندوق وسلمته له كما هو ولم يصل إلى يده اي شيء آخر عدا ما ذكر وانه لما كان على وشك الحضور إلى دار السمادة أحضر الصندوق بدوره وسلمه إلى إبراهم باشا والى جدة الموجوذ بالدرعية . وقد تسبُّن أن هذه الأمور جميمها منطبقة على ما جاء بإفادته ومن فحوى النحقيقات الدقيقة التي كان أجراها ابراهم باشا المشار الله أيضاً . على ان عبد الله بعد أن تبين هـذه الأمور 'وجُّه الله سؤال آخر وهو: إن ما أفاده بأنه لم يكن بند والده سوى هــذه الأشياء وان ما عداها قد ُوزع وأتلف ؛ غير وارد او صحيح وانه من الملحوظ ان يكون عدد من هذه الأشاء التي لم تتلف ولم تبع لا بزال موجوداً وقلنا له : انه من البديهي ان تكون كافة تلك الأشياء قد انتقلت البكم بعد وفاة الوالد إذ لا يمقل أن يتدخل الغبر بذلك ، كما أن هنالك الكثبر من الأشاء والموجودات الفنية والأغراض المباركة ذات القيمة ، أُخذت من مشهد حضرة الإمــــام الحسين ومن أماكن أخرى غير الحجرة الشريفة ، ولذا وجب اعطاء المعلومات أيضاً عن نوع هذه الأشياء وعن عددها وعن محل وجودها .

وقد كان 'يستعمل معه اللين أحياناً حسب الاقتضاء والشدة والتخويف تارة اخرى لأخذ جواب شاف ولكنه كان دائماً يعود فيحلف الايمان المفلظة 'مصراً على ما قاله سابقاً ومؤكداً بأنه وان يكن صحب والده إلى المدينة المنورة إلا انه لم يتدخل قط بقضية أخذ أشياء او أموال من الحجرة المباركة ولم ير شيئاً وان الحقيقة هي هذه لا غير وأفاد بأنه لم يكن مع والده حين ذهب إلى مشهد

حضرة الإمام الحسين ولا علم له بذلك وانه اذا كان جرى شيء فإن والده هو الذي قام به وإذا كان أخذ شيء فإن والده هو الذي أخذه وأتلفه وأضاعه ، وان الأشخاص الذين ذكرهم بإفادته آنفا والذين كانوا بصحبته يعرفون ما جرى حين الذهاب إلى المشهد وانه بالذات ليس له أي دخل في كل هذه الأمور وهذا ما يعرفه الجميع فإذا أجرت الدولة العلية تحقيقاً بهذه الأمور يتضح ذلك وتبرأ ذمته. هذا ما أجاب به على الفور ولم يزد.

. . .

وبعد ذلك أعيد عبد الله الى الغرفة الاخرى واستنحضر أحد رفيقيه في السجن المدعو عبد العزيز، وهو الذي يقال انه كان كاتبه الثاني، منفرداً، وبعد سرد المقدمات المناسبة بوشر باستجوابه وبعد ان أفصح عن اسمه وهويته قال وانا كنت في خدمة عبد الله ، كاتبه الثاني ، ولما تقرّر الحضور الى دار السمادة ولدى خروجه من الدرعية استصحب معه اثني عشر نفراً ليقوموا على خدمته ، ولدى الوصول الى مصر لم يقبل والي مصر ان يستصحب معه هذا العدد من الأشخاص لأنه استكثره وسمح بنفرين فقط وكليف عبد الله بأن ينتخبها فرغب عبد الله بأن يستصحبني ورفيقي الموجود معي حالياً ، وبما اننا لم نكن نعرف بأننا سنكون معرضين لهذه الحالة قبلنا باختيارنا ورضانا ان نصحبه وأتينا » . وأضاف قائلاً : « انني لم أكن موجوداً حين الاستيلاء على المدينة المنورة ولا حين جرت وقعة مشهد حضرة الإمام الحسين ولذلك فإنه لا علم لي قطعاً بالاشياء ولذلك ومنذ ذلك الوقت افترق عن معيته ولم يذهب اليه طيلة مدة حياته وحتى وفاته ، وان سعود لم يظهر احداً على ما اخذه من اموال الى اولاده واقاربه ، بل اطلع من كان بمعيته فقط وهم المدعورن عبد الله بن مطلق وحباب وغصاب بل اطلع من كان بمعيته فقط وهم المدعورن عبد الله بن مطلق وحباب وغصاب بل اطلع من كان بمعيته فقط وهم المدعورن عبد الله بن مطلق وحباب وغصاب بل اطلع من كان بميته فقط وهم المدعورن عبد الله بن مطلق وحباب وغصاب بل اطلع من كان بميته فقط وهم المدعورن عبد الله بن مطلق وحباب وغصاب بل اطلع من كان بميته فقط وهم المدعورن عبد الله بن مطلق وحباب وغصاب

الذين كانوا ممه حين أخذ الاشياء والاموال المذكورة وان هؤلاء في الدرعية موجودون عند ابراهيم باشا . وقد سمعت ان سعوداً حين اخذ تلك الاموال والاشياء وزع قسماً جزئياً على عساكره منها وباع الباقي الى الشريف غالب المتوفى. وتصر ف الشريف غالب بقسم منها وباعه في الحرمين الشريفين الى هذا وذاك وبعث بها بقي الى الهند فبيع هناك ولم يصل ليد عبد الله سوى هذا الضندوق الذي سلمه » .

وبهذا ما يؤيد افادة عبد الله، ثم اكد بأنه لا علاقة له بهذه الاموال والاشياء وان ليس لديه معلومات اخرى وعزَّز ذلك بأيمان مغلظة .

## مصرع الامام الشهيد

#### عبد الله بن سعود في استانبول

إتماماً للفائدة ، نعر ب في شيء يسير من التصرف ما كتبه المؤرخ التركي جودت باشا عن وصول الإمام عبد الله بن سعود الى استانبول والنحقيق دالشكلي ، معه ثم قتله بأمر السلطان المثاني وهو العمل الهمجي الذي أشرنا اليه في كتابنا .

## قال المؤرخ التركي :

( وصل عبد الله بن سعود الى مصر خلال شهر محرم فأرفق بنفر من الحرس رأسهم آغا الناتار وأركب الباخرة الى استانبول ، فوصل الى خليج استانبول في ١٥ من شهر صفر هو وصحبه، ووجهوا الى ميناء الدفتردار بالقرب من مسجد أبي أبوب الأنصارى .

ثم أرسل الباب العالى فرقة خاصة ذهبت الى مكان الأسرى وقيدتهم بالسلاسل وجاءت بهم الى ديوان الباب العالى ، يحيط بهم الحرس من جانبيهم ، فتفضل الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) بمنح الموظفين الكبار ورثيس التاتار ورؤساء الحرس الهدايا الثمينة وأعطى كلا منهم جبة من فرو السمور وخصص لبعضهم رواتب سنوية ، ثم أمر بأن يؤخذ الاسرى الى سجن (بوستانجي باشي).

وقد استغرق التحقيق معهم ثلاثة أيام وعند انتهاء التحقيق أرسل الأسرى (أي الامام عبد الله بن سعود ورجاله الذين كانوا معه) الى السراي الهمايونية القديمة حيث كان السلطان ويتفرج على ألعاب والجريد ورمي السهام والنبال .. وبعد أن جرى عرضهم عليه أمام الجماهير أخذوهم الى ساحة بالي ( بالي كوشك ) حيث جرى إعدامهم .

وبهذه المناسبة !.. تفضلت الذات العلية الشاهانية بالانعام على محمد علي باشا وابراهيم باشا بسيف و « قفطان » وأرسل اليهما الفرمان بذلك !.

و مما يحسن ذكره أن عدد ( الوهابيين ) الذين نفوا من بلادهم الى مصر بلغ أربع الله رجل ) .

# الوثيقة الثالثة عشرة

فتح شــــقرا كا يصفه ابراهيم باشا في رسالة الى والده محمد علي باشا

### \_ ترجمة الرسالة \_

صاحب الدولة والرحمة مولاي ولي نعمتي .

أدعو الله الذي لا 'يسأل عما يفعل أن يديم أيامكم ويطيل عمركم وإقبالكم وأن يجعل ظلكم فيثًا دائمًا ، مؤيداً لمفرق عبدكم العديم الرياء موفقًا إياه الى ما فيه استدرار رضاكم المرتضى من موافق الأعمال . آمين .

وبعد .. فيعرض عبدكم الدائم الولاء أنه بتاريخ ١١ ربيع الأول الجاري ( ١٢٣٣ ه. ) قد حوصرت قلعة (الشقراء) وشرع في محاربة .. الوهابيين الذين في الأسوار، وفي نحو العشرين برجاً المبنية جميعها حول الجوانب الأربعة للحدائق التي مخارج القلعة المنحوسة .. واستمر القتال بالمدافع والبنادق يوماً وليلة، فهدم محل في السور، ولم يتنفس الصبح إلا وقد أمر عبيدكم عساكر الموحدين (١) فخرجوا

<sup>(</sup>١) الموحدون صفة للمقاتلين النجديين ، ولكن ابراهيم باشا أطلقها على جنوده هو !..

من متاريسهم منقضين على من كان في البروج وفي خلال الحدائق . . . فمزقوهم وهزموهم بمناية الله تعالى ونفحات ولي النعم الطاهرة – كذا – واستولوا على أسوارهم وبروجهم قاتلين منهم عـدداً كبيراً ، ثم هجموا على المتحصنين . . في السور الآخر ، المُنشأ تجــاه نفس القلعة الأصلية التي بالمدينة المذكورة وفي أبراجها فتم أيضاً فتح هذا السور والاستيلاء على أبراجه ، كما وضع سيف القتل والمقاب في عـــد من الرقاب ، وعلى الفور قربت المدافع من جدار القلمة المنحوسة .. مجيث صارت منه قيد ذراع واستمر القذف والرمي ثلاثـــة أيام وثلاث ليال حتى تهدم شطر منالسور وأسفر عن البيوت نفسها ظاهرة متكشفة ؛ فلما تقوضت منازلهم.. وخربت وانصرم حبل رجائهم في النجاة ضجوا بالعويل والاستغاثة أن ﴿ الأمان يا إبراهيم ، إرحم عيالنا واعف عما بدا من تقصيرنا ﴾ ، هكذا التمسوا الأمان ، وجاء نفر من ذوي الكلمة المسموعة من شيوخهم الى الى مكان عبدكم فآمنتهم على شرط أن يقدموا مدافعهم الخسة التي في القلعة وأن يسلموا كافــة الأسلحة التي يحملها أربعهائة مقاتل من أعوان (عبد الله ) الذين جاؤوا لإمدادهم ، وعلى أن يعاهدوا أن يبيعوا الجنود ما هو عندهم من ميرة ، وأُطلق سبيل اولئك الأعوان المقهورين .

هذا وسيكون نهوضنا ومسيرنا على قلعة الدرعية بعد تاريخ عريضتي هـذه بعشرة أيام ، وإني قـد سطرت عريضتي الفائضة بمفروض ثنائي ، مضمنا إياها البشارة بهذه الفتوح العظيمة ، وباعثاً بهـا مع عبدكم حسين آغا ، حاجبي ، الى قدمي ولي النعم ...

سيدي وولي نعمتي صاحب الدولة ،

إن على مسافة خمس عشرة ساعة من الدرعية ، إحدى عشرة قرية يطلق علما اسم ( وادي سدير ) ، وإن جميع شيوخ هذه القرى قد أوفدوا رجالهم الى عبدكم طالبين الأمان ، مبدين استعدادهم للخضوع لخادمكم والدخول في حوزة حكمه ، ومن ثم لا يكون القتال منظوراً في غير الدرعية .

غير أن فتح الدرعية وإحلال النظام فيها منوط بثلاثة أمور: أولها: النقود.

ثانيها : مقذوفات المدافع ( قبوذ بوارلفي ) .

ثالثها: الجنود المشاة.

فع أن لدى عبدكم مقذوفات كثيرة ومبالغ من النقود وافرة ، إلا أرب استدامة ورودها وتواليه لمن مستحسن الامور وأجلها خطراً، لأن قاعدة الحرب معلومة حق العلم لدى مولاي صاحب الدولة ، فقد سمع عبدكم أن من كان ظهره وخلفه متيناً كان ختام مصلحته أدنى الى السهولة واليسر . وكذلك اصبحت المقذوفات والنقود والجنود المشاة بمثابة القلب والقوة من عبدكم إذ لولا التعويل على المدافع في معركة الشقراء المذكورة ايضاً لما كان شك في هلاك كثير الكثير من الجنود المشاة ، وللزم المشي لاقتحام القلعة نفسها ، وهكذا اضطلعت المدافع بهذا العبء وحملته ، فكان قتلانا وجرحانا في هجومنا الأول اربعين جندياً ، في حين قتل وأعدم من طائفة الوهابيين نحو مائة وخمسين .

هذا ولم يأت الى خادمكم لغاية تاريخ عريضته أي من عبديكم ( احمد آغا ابو شنب ) و ( بهرام آغا ) ، وهما رئيسا جنود المشاة اللذان أمرا بالسفر من مصر ، مع أن هذا أوان استخدام المشاة . .

فمتى أحاط شامل علمكم بهذه الحال فعسى أن تتفضلوا فتستجيبوا لمسؤول عبدكم العاجز بأن لا تقطعوا عنه النقود والمقذوفات وبأن توصوا رئيسي المشاة المندوبين للسفر بالاسراع في قدومها إلى".

وعلى كل حال الأمر أمركم والمشيئة مشيئتكم .

في ١٧ ربيع الأول ١٢٣٣ -- ٢٥ يناير ١٨١٨

ختم : سلام على ابراهيم

# الوثيقة العربية الاولى

شکوی ثمریف مکة یجیبی بن سرور
 من سوء معاملة محمد علی باشا

الذي حرمه الموارد المالية والسلطة والكرامة!

( ظفرنا في دار الوثائق باستانبول ، التابعة لرئاسة محلس الوزراء ، بأصل الرسالة التي بعث بها شريف مكة ، عام ١٢٣٠ ، الى الوزير العثاني ، محمد عنبر ، وفيها يطلب منه ابلاغ السلطان أن محمد علي حرمه من الموارد والسلطة وجعله صفراً الى اليسار .. ويجد القارىء في مقدمتنا على هذا الكتاب اشارة الى هذه الرسالة الخطيرة . ) :

باستكفان قيض مواليه واطي ودانجعان مؤل ليه واعلد نتوسل اكبل باسبطين كف الإختار وتنفية كيد ولدمتسكه بحزالموار وشعواليك الادعية الفوعة فيسلعان النباب ولمسيعه فأساعات الهباية الايديدولا والاسلامان واسطة عدال عنان وبالشرارة الدروالامال وتقعربين عدالكه ويوضافهن وتؤيد وزواه الناشهب آرائعه دجومن التجعيرس والعدى ونتوسواليلواق عرج عنايكك الرقائية ومعاينك الإعاشية فيخرة الناء المتاع العاؤة الرزراء الأعالى هال الدولة المهمانية كالالصولة المناقاتية مدبراعظم الماكك مقرراوسي المسائل مناحب العزوالسمارة وسأحب وي المجدوالسياده فوالعضا والحيسان والحيرات للسكان الوائق بالمراكيع الميرع ونؤكا عيرادام المستكا مهدا واقبال وبنه في الاستراماله إداية وجريد فلكان العلى غيرالانعاج عند تعذر قاصل الوشجلي استبكاه في اداءال جيدعناض الشيني وابداع فخالعن من الشائما يتعظ بسنشره المشييع فهان عيميط به علكم انكريم وقعيكم السلير اناسكان الوادي الموصوف بالزغيرة ب زريق وجهيران الناري للعوق بأنداد يدرنه فرفى ولهيل لنامن واجب المعاش ومكاسب الانتقاش الاعاشع بهعلينا مسلطاذا لأسلام ولتبه لنااما والكرام مقصلهم جداوسا ترالبرات ومأوطؤ على اروافض اعداد الدين الواصلين الماكمة فكاجين الذين إيختلق أثنان من العلاء ذوه الشاذ في أباحه وما تحر وحل مقابه واموالع الدحرارح علىكيمن امواع الرفض كمكنوه كهامي شانقه عنصروعل جرعزو المقامي المجهاسب الشيئين الجليلين العفنهاي الكريمين الموجب الدرتداد بلونزاع المبريح للم والمال بالطاع وحيذا خفوة كمن واظهروا الوسلم مكهامن الوصول المبلدالله الموالم عياد ببذل كواصل مصرشا مثالجيطام جعدافتاء كنبرمز العلماء بحل ذكك واذنه السلاطين المتقدمين جاحناكك فلماان افسفت المضارالدولة العليه الماكون ميزعل كماة البعيه وزالت اشتاعها ووصل بذلك الغربان العظم والمهوم انكرتم المذيل المنجبل والتعكليم وقرئ على دوس الأشهاد بين كايسا فروباد ونطق بأتئ مويدمن مكارتم المولة الفاخق وسيأتهم العاطره علىكاذ عليه الجذش فأدة البدالامايل موعظاء العلة من الساوطين طبت ماص المتأد على النفاء الروافض الواصلين البغاء المعاندين المشتين به يع إنواصل من حفرة الدولة العليه على خفية الحذه والانبأ بموالعب كرالمدة لى يه الجيعاة الحرصية عليت وتعاقم كمين لح المشخط المستكول الأميت وثلاثين القاعل عدد كالته باور حنعت منّ ذات اعظم الإنشاع ونوأةت فيه استدالنزاظ متبعفه خفه جفة والدناآ لمكتب لمدعل بأتشا والاتباع الذي ابقأهم كدا لمآني حيزارجع اليمعرا لمروسه واست معارضته لى في خصوص هذه المآدر بل وكل كا دَ مُوفَا رَهُ حَقَّ لَمُسِفِّدُ لحاق مكة شيخاعن الإنعكام كإيعل كشرافتاص والعآم وحرن فيهاكا حأو الوعديد كاستطيع دخع صفارع أاحد ولارزية وابضاما بعدون الدولة المجذه الجيهات من منابع اطال مكة والصدقات ميف في تعوليس ل به اطليع ولداعل بسائه ستقيه اوعيس لاكرة الضباع معان فصات الدولة الواصلة في كل عام تتغن تتوبغ امرنك لاحالقفاه اكزم فاديلتنتون المافيع، ولا يعلونها تغيثه فأحط وخاقيها فالمعيون منادم اخلاقكالسند وشائله المبضية دفع ذاك والدوكة العليد بلغكم الد منامسعادة المازمخ كالأمنسية ومعبوك فهان خاص بيتفين اجزء ماكمان علينا فان وحدم معاوفتنا في الاحدا المحافقه لتولية سيدالانام الاسباناصفة جدة وجاعة العرفض وكلعدوللعمابة ولأعض وللمقيقه عجالسا وخادمنا عامل ككتوب ويخن لعيص لنامل نؤخج الميالشكود ونتبت ما عبدلدمنا الأيج ونهجوا ليفخلاكمه وينبد المرتع تعآنى وعفرتكم العلبه والامهنؤط بالمواد إلعانيد والاحكارالكأ الماضيه والدعاكن بيت اعالياء وبينائرن والمقام والمشاع العطام بعلامالعولة الحقيام السائمة وساعةانقيام وثمنه وصحادرها خيرخلق والدوصمدوه بد ومسالكلتواء السويي مباراته لمألك حرربوا نعة أوالج الزاحتاء مهود سنتخذ

19596-A

#### \_ نص الرسالة \_

#### ( الحمد الله

اللهم يا سامع من فوض أمره اليه وأمله ، ورافع بلاء من توكل عليه وأمله ، فتوسل اليك باسطين أكف الافتقار ، ونتضرع اليك بأيد متمسكة بحق الجوار ، ونبتهل اليك بالأدعية المرفوعة ، في ساعات الإجابة المسموعة ، أن تديم دولة مولانا سلطان الإسلام ، واسطة عقد آل عثان ، وناشر لواء العدل والأمان ، وتقطع بسيف عدالته دابر من اعتدى ، وتؤيد وزراءه الذين شهب آرائهم رجوم من اتبنع غير سبيل الهدى ، ونتوسل اليك أن تديم عنايتك الربانية ورعايتك الرحمانية لحضرة ( القام القام ) العالي ، فخر الوزراء الأعالي ، جمال الدولة العثانية ، كال الصولة الخاقانية ، مدبر أعظم المالك ، مقرر أوسع المسالك صاحب العز والسعادة ، وساحب ذيل المجد والسيادة ، ذي الفضل والإحسان ، والخيرات الحسان ، الواثق بالله الكريم البر ، عزيزنا محمد عنبر ، أدام الله تعالى إجلاله وإقساله ، وبلغه في الدارين آماله ، آمين !

وبعد .. فلما كان القلم سفير الأرواح ، عند تعذر تواصل الأشباح ، استنبناه في أداء الواجب عنا من التسليم ، وإيداع طي الطرس من الثناء ما يتعطر بنشره النسيم ، ثم الذي يحيط به علمكم الكريم وفهمكم السليم أنا سكان الوادي الموصوف بأنه غير ذي زرع ، وجيران النادي المعروف بأنه لا يدر " به ضرع ، وليس لنا من واجب المعاش ومكاسب الانتعاش إلا ما ينعم به علينا سلطان الإسلام ،

ورتبه لنا آباؤه الكرام ، من معلوم جدة ، وسائر المبرّات ، وما وظف على الروافض أعداء الدين الواصلين إلى مكة في كل حين ٬ الذين لا يختلف اثنان من العلماء ذوي الشان في إباحة دمائهم وحلّ رقابهم وأموالهم لاصرارهم على كثير من أنواع الرفض المكفرة ، كما هي شائعة عنهم وعليهم مقررة ، التي من أقبحها سب الشيخين الجليلين العظيمين الكريين ، الموجب للارتداد بلا نزاع ، المبيح للدم والمال بالإجماع وحيث أخفوا ذلك وأظهروا الإسلام مكنوا من الوصول الى بلد الله الحرام على أن يبذل كل واحد منهم شيئًا من الحطام بعد إفتاء كثير من العلماء بحلَّ ذلك ، وإذن السلاطين المتقدمين بما هنالك ، فلما ان اقتضت أنظار الدولة العلية أن أكون أميراً على مكة البهية لا زالت آمنة محمية ،ووصل بذلك الفرمان العظيم والمرسوم الكريم ، المقابل بالتبجيل والتعظيم ، وقريء على رؤوس الإشهاد ، بين كل حاضر وباد ، ونطق بأني مؤيَّد من مكارم الدولة الفاخرة وسماتهم الماطرة على ما كان عليه آبائي من قادة البلد الأمين مع عظهاء الدولة من السلاطين طلبت ما هو المعتاد على طائفة الروافض الواصلين البغاة المعاندين ، لأستمين به مع الواصل من حضرة الدولة العلية على نفقة الخسدم والأتباع والعساكر المعدّة لحماية الجهات الحرمية حيث أنه لم يكن لي شيء سوى المذكور إلا ستة وثلاثين ألفاً على عدد الشهور ، منعت من ذلك أعظم الامتناع ونوزعت فيه أشد النزاع ، مع بعض خدم حضرة والدنا المكرم محمد علي باشا والأتباع ، الذين أبقاهم بمكة المأنوسه ، حين رجع إلى مصر المحروسة ، وليست معارضته لي من خصوص هذه المادة ، بل في كل شاذة وفاذة ، حتى لم ينغذ لي في مكة شيء من الأحكام ، كما يعلم ذلك الخاص والمام، وصرت فيها كآحاد الرعية . لا أستطيع دفع مظلمة عن أحد ولا رزية ، وأيضاً . . ما يصل من الدولة إلى هذه الجهات من معالم أهالي مكة والصدقات يفرقونه ، وليس لي به اطلاع ، ولا أعلم يصل لمستحقيه أو يحصل لأكثرة الضياع ، مع أن فرمانات الدولة الواصلة في كل عام تتضمن تفويض أمر ذلك إلى مم القضاة الكرام، فلا يلتفتون إلى ما فيها ولا يعملون بما تضمنه ظاهرها وخافيها ، فالمرجو من مكارم أخلاقكم السنية وشمائلكم المرضية رفع ذلك إلى الدولة العلية بلغكم الله من سعادة الدارين كل أمنية ، وحصول فرمان خاص يتضمن إجراء ما كان على ما كان وعدم معارضتنا في الأحكام الموافقة لشريعة سيد الأنام ، لا سيا ناصفة جدة وجماعة الروافض وكل عدو للصحابة وباغض ، والحقيقية على لسان خادمنا حامل المكتوب ونحن ليس لنا من نرفع اليه الشكوى ونثبت ما نجد له من اللاوى ونرجوه لدفع كل كربة وبلية إلا الله تعالى وحضرتكم العلية ، والأمر منوط بالأوامر العالية والأحكام النافذة الماضية ، والدعاء لكم في بيت الله الحرام وبين الركن والمقام والمشاعر العظام بدوام الدولة إلى قيام الساعة وساعة القيام والسلام وصلى الله على خبر خلقه وآله وصحمه وحزبه .

وحامل المكتوب الشريف مبارك الحارث

حرر يوم ٢٠ ذي الحجة الحرام ختام لشهور سنة ١٢٣٠

الراجي عفو ربه الففور يحيى بن سرور

# الوثيقة العربية الثانية

رسالة ماجد عريعر الى والي بغداد عن معركته مع حمود السعدون ومسيره مع جموع بني خالد الى الأحساء بينا كان ابراهيم باشا يحاصر الدرعية

(انتهز ماجد بن عريعر فرصة انشغال الامام عبد الله بقتال جنود ابراهيم باشا خلال حصار الدرعية اليعلن ولاء السلطان العثاني ويعود الى التسلط على الأحساء اولكن الرياح لم تجر على ما اشتهى . . )

المنافئة مناسطيته ايبعيا كتناب كالحار المناطرون والماراجية بفرك ، سرسولادة لاتبارية بالفنوس ويسلمات فاحت وي المرافعة المرافعة المرابعة المالفلوسي وسروصاديًا ي المرابعة المرافعة المرابعة المرابعة وسروصاديًا مع بنده من من الوداد بالدوس المعبد الانفلوسيد وسروط الا وي بنده من المعلى الوداد بالدينة الرسطوالات دالي مركز قطر الرئاس المطال ويراث المركز والماخروون المالية المركز والماخروون المالية المركز والماخروون المركز المركز والمركز المركز والمراجع المرون المرود والتبالوقية والوظلاق المصر الرجل الدوالجل ر من الامين وكذر ومعبدالفيليامين خراد بنداجناب المشاوليد فارسفت المراز منكف الذركة المنطقة ال منكخب المخدمتكم فجوانته ككوم وصلوا ولمتزل انشاد اللبائف الإ افندينا فيصقشا تغاين مخ المخالد فوح المحضكيم العلبها ومسنا الديار سولنا الدجع سطينا الدوعترج من المريان مغلو فيطاعت افندسنا ويوجينابه المااطرف اختدبنا المعون ليغناكم أيدالسك وكشاعة ان حودالسعدون ارمّل علينا ليحيع عرباب وشاوضاحه 16777 علالهبتي ومسعداتام وذكرنا لدخو وانت عسوين أخند سأواز عَن حَم واباان هِبْلِمِدُ اوْ مِنْ الْبَرْيِرِ فَاسْتَعِنْ أَهُومِ عَلِيهِ وَمُؤْلِنَاهُ , . ( b)

- صورة الوثيقة العربية الثانية <sub>-</sub>

## \_ نص الرسالة \_\_

### حضرة أفندينا ولى النعم

( أحسن ما سطرته أيدي الكتتاب على جبهات الطروس، وأحلى ما جرت به ( قرائح ؟ ) ذوي الألباب عن عرائس الأذكار الجارية بالنفوس، هي تسليات فاقت على أزهار الرياض نور ( !! ) وتحيات جلبت الى القلوب بهجة وسرور، صادرة من خلوص الوداد بارزة من صفو الاتحاد الى مركز قطب الرئاسة وإكليل تاج السياسة ، من ساد أبناء الزمان بعلو الهمة والمآثر، وورث الرياسة أكابر من أكابر، ذو الشيم الوفية والأخلاق المرضية الأجل الاكرم والمبجل الأشيم، لا زال بألطاف الله تمالى من طوارىء الحدثان محروساً ولا برح بعون الله تعالى بالنصر على من ناداه مأنوساً ، بحرمة محمد الأمين وآله وصحبه الغر المامين.

ثم لا يخفى جناب المشار اليه قـــد سبقت منا كتب الى خدمتكم نرجو الله الكريم وصلوا ولم تزل إن شاء الله أنظار أفندينا في حقنا متزايدة .

ثم ان المرفوع الى حضرتكم العلية لما وصلنا الى ديار بني خالد ، جميع بني خالد وغيرهم من العربان دخلوا في طاعة أفندينا وتوجهنا الى أطراف أفندينا المعمورة لأنها كثيرة المرعى ، وكتب الله أن حمود السعدون (أرقل) علينا بجميع عربانه و (تناوخنا) معه على (الصبيحية) تسعة أيام وذكرنا له نحن وأنت « محسوبين ، أفندينا ولا نحن (قوم) .. وأبى أن يقبل منا ذلك الجواب،

فاستمنا الكريم عليه ، و ( ثو رناه ) من مناخه كرها ، وأدبر مذلولا مخذولا ، وذلك من سمود أفندينا أيده الله بالنصر والعز ، وبعد ذلك توجهنا الى جهـــة ( الأحساء ) كفافاً عن (السو) بغير اطلاع أفندينا ، ومحسوبكم الشاكر لنعماكم محد آل عرعر توجه الى ابراهيم باشا والى حال تاريخه ما أتتنا منه مكاتبة .

وأخبار نجد : ابراهيم باشا نزل على ( الدرعية ) و ( خرجوا ) له أهلها ثلاث مرار ، وينصره الله عليهم ، وقتل منهم أناس كثير ، وهذا ( الثلاثاء ؟ ) جاءتنا من أخبارهم ، والمرجو من شيم المشار اليه أن لا ترفعوا أنظاركم عن محسوبكم على الدوام ، والدعاء والسلام ختام ) .

داعيكم المحسوب ماجد آل عريص

1774

# ٣ رسائل مشكوك في صحتها

. . زعموا إن الامام عبد الله بن سعود أرسلها الى السلطان ومحمد على (١١)

# الرسالة الأولى

من الامام عبد الله بن سعود الى السلطان العثاني

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي جعل للداء العضال دواء ، وحسم . . وألفى نيات الأعدداء السيئة بالصلح والصلاح اللذين كانا أول مانع من الوقوع في المهالك المهلكة والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأصفيائه محمد خاتم أنبيائه الذي بلتغ أحسن أنبائه وعلى اصحابه والتابعين .

وبعد ..

فإني اطوف حول كعبة آمال العبيد ، التي هي أعتاب دولة مولانا قطب دائرة الوجود ، وروح جسد العالم الموجود ، وملاذ الحاضر والبادي ، ومحط رحال آمال الرائح والفادي ، علم الأعلام ، إنسان عين الأنام ، من نام في ظل عدله كل خائف ، ولجأ الى حماه كل عاقل عارف ، ذي الأخلاق التي هي أرق من نسيم الصبا ، مع الهيبة التي تحل من أجلها الحبا ، سلطان البرين وخاقان البحرين ، الذي برز بطلعته طالع السعود ، السلطان بن السلطان سيدنا السلطان محود الغازى .

<sup>(</sup>١) انظر ما قلناه عن هذه الرسائل في القدمة .

# استدراك .. وتنبيه

اكتفينا بهذا القدر اليسير من الرسالة المنسوبة إلى الإمام عبد الله بن سعود ، ليشاركنا القارىء شكنا في صحتها بل تثبتنا من وضعها ، والرسالة ، بعد ، تمضي طويلا على هذا الأسلوب من الكلام المسجوع ، الممتلىء بألقب التعظيم والتفخيم وصيغ التملق والتزلف التي تصل إلى حد العبودية . . وهو أسلوب كان شائعاً في مكاتبات العثانيين في عصور الانحطاط ، ولكنه بعيد جداً عن النفسية العربية الأصيلة ، وخصوصاً نفسية أهل نجد الذين وقاهم الله شر التسلط الأجنبي ؛ ولو لم تنشر الرسالة المزعومة في كتاب صدر حديثاً في مصر باسم : « الدولة السعودية الاولى » لما أشرنا اليها ولا كلفنا أنفسنا عناء الرد عليها . .

#### ملاحظة قيَّمة :

وقد تلطف معالي الشيخ حسن آل الشيخ ، وزير الممارف في المملكة العربية السعودية ، بعد النظر في هذه الرسالة ، بكتابة الحاشية الآتية :

#### استطراد ..

.. وأبدى معاليه مثل هذه الملاحظة في الكلام الذي نسبه المؤرخ (مانجان) إلى الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن محمد في مجلس ابراهيم باشا ، حيث زُعِم أنه قال : (نحن خاضعون لأوامركم ... ولن نحاول التمرد) – انظر الصفحة ٥٩ من هذا الكتاب – .

والواقع ان المؤرخ الفرنسي مؤرخ منصف ، ولكن الذين ترجموا له كلام الأمر ربا تصرفوا فيه قليلا . .

ولاحظ معاليه أيضاً أننا لم نفنت روايات مانجان وغيره ( انظر الصفحات المحبرة ( ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ) عن النفيائس التي رفعها الإمام سعود من الحجرة كان النبوية، وبذلك يخيل لمن يطالع هذه الروايات أن وضع النفائس في الحجرة كان عملاً دينيا مشكوراً ، وأن إخراجها لإنفياقها في حاجات الناس كان عملاً منكوراً ، بينا العكس هو الصحيح !

ونحن نمترف ، بكل بساطة ، أنسالم نناقش كل الروايات التي أوردناها ، ولا يعني ذلك قط قبولنا بها وموافقتنا عليها \_ مع تناقضها أحياناً ومخالفة بعضها لآرائنا 1.

.. على أن قصة النفائس مجثت في كتابنا عهــــد الإمام سعود الكبير بحثا مستفيضاً ، فليرجع اليها من أراد الوقوف على أحكامها الشرعية وظروفها السياسية .

# الرسالة الثانية

#### من عبد الله بن سعود الى محمد على باشا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

محمد على باشا!

نحمدك اللهم على ما منتيت به من الإصلاح ، بالصلح الحاقن لدماء المسلمين عن السفك بالسلاح ، وحميت به حمى الدولة الاسلامية عن الوقوع في أشراك البلية ، و كففت بسه أكف الأمة المحمدية ، عن بلوغ العدو فيها غاية الأمنية ، ونصلي ونسلم على أشرف الرسل الهادي لأحسن السبل ، محمد أكرم أنبيائه وأفضل أصفيائه ، وعلى آله الكرام وأصحابه هداة الأنام .

ثم ينتهي لحضرة الجناب العسالي ، الدائم في طلب المعالي ، عزيز مصره ، وبدر دهره ، بلغه الله من المعالي ما شاء ، ذي الهمة العلية ، والأخلاق المرضية ، حرسه من طوارق البلا ، وبلغه ما أراد من الرتب العلا .

وبعد ..

غير خاف على جنابكم حقيقة ما نحن عليه وما ندعو الناس اليه. إننا جاهدة الأعراب حتى أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وألزمناهم صيام رمضان وحج بيت الله الحرام ، ومنعناهم عن ظلم العباد والسعي في الأرض بالفساد ، وعن قطع سبل

المسلمين والتمرض لحجاج بيت الله الحرام من الوافدين ، فعند ذلك شكوا الى والى مكة (غالب) ، ورمونا بالكذب والمهتان ، وخرَّجونا وبدَّعونا وقالوا فينا ما نحن منه براء ، فستر علينا بأجناد وعدد وعدة فأعجزه الله وله الحمد وَالْمُنَةُ ﴾ فقاتلناهم دفعاً لشره ٬ ومقابلة لفعله القبيح ومكره ، فردّه الله بغيظه ولم ينل خيراً ، واستولينا على الحرمين الشريفين وجـــدة وينبع ، فلما تمكنا من ووجهنا مدخول البنادر المه وأكرمناه غاية الإكرام ٬ توفيراً للنسب الشريف وتعظيماً للبلد الحرام ، ثم بعد ذلك قام وقعد ، وأكثر التقلب واجتهد ، وبالغ عند أبي ، رحمه الله ، في رد الحجاج القادمين من جهنكم ، وزعم إنهم إن قدموا ( مكة ) شرَّفها الله ، سفكوا فيها الدماء واستحلُّوا حرمتها ، وأكثر القول فيهم حتى قال إنهم اهل غدر وخيانة ، فظن أبي ذلك نصيحة منه فمنم الحجاج خوف الفساد والفتن ، وكتب الى الدولة إذ ذاك كتباً مضمونها : إننا لم نمنع الحجاج القادمين يحجون البيت الحرام ويزورون المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ، من غير أن يحدثوا حدثًا تستباح بـــه حرمة الحرمين الشريفين ، فنحن نحميهم عن جميع من تحت يدنا من حاضر وباد ، حتى يحجوا وبرجعوا الى اوطانهم .

ثم ان الشريف طلب من أبي، رحمه الله، أن يتولى إرسال تلك الحتب التي هذا مضمونها الى الدولة ، فأجاب، ، لكونه أعرف منا بتلك الجهة ، ثم إننا تحققنا أن ذلك مكر منه بنا لأنه أظهر للدولة عنا غير ذلك وصار يكتب لهم على لسان أبي ما يورث العداوة والإحن بيننا وبين الدولة من الكذب والبهتان، وعهر تلك الكتب التي زو رها بهر قد نقشه باسم (سعود)، ويحبس ما كتبه أبي عنده، وقصده بذلك إثارة الفتن واضطرام نار الحرب، ونحن لا نشعر بشيء من مكره ، حتى ثار الحرب بيننا وبينكم وأحاط بسه سوء فعله ، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ، فعلمنا أن مطلوب الدولة العلية صيانة المالك الاسلامية لا سيا الأقطار الحجازية ومن اعظمها صيانة الحرمين الشريفين ، والذب عن

حماها الأحمى بلاريب ولا مين ، والقيام للدولة على قدم السمع والطاعة والإقدام على إظهار المشعر بها حسب الاستطاعة ، ومنها الدعاء بحضرة سلطان السلاطين نصره الله تعالى على المنابر وكف يسد الأذى عن الوارد الى المالك المحروسة والصادر ، فأطفأنا من الشر حريقاً ، وفتحنا الى الصلح طريقاً ، ولم نزل نجتهد في إبرامه حتى انعقد بين الفريقين ، وبذلنا الوسع في حقن الدماء من الجانبين ، وصورة ما وقسع عليه انعقاد الصلح من الشروط محرر في الوثيقة مضبوط ، فبوصلها البكم تشرفون على إجمالها وتفصيلها ، ونرجو أنكم تستحسنون مواقع تأسيسها وتأصيلها وتشرفون على كتابنا المعروض على حضرة السلطان ، ولكم الأمر ، بعد الله ، في جميع هسذا الشأن ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

عبد الله بن سعود

( ختم دانري : الواثق بالله المعبود ) عبد الله بن سعود )

# الرسالة الثالثة

## من الامام عبد الله بن سعود الى محمد علي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

حمداً لمن أحمى غراس المواصلة بوابل هتان من المكاتبة والمراسلة، وأحاط به مادة المقاطعة والمفاصلة والصلاة ، والسلام على سيدنا محمد أشرف من أرسله وعلى آله وصحمه الذين بلفوا من صحبته ومحبته غاية المنزلة .

إلى من شرفت به الدولة المرعية والرتب العليه حتى صار ملهج لسانها ، فعن من عينها مكان إنسانها ، فريد مصره ووحيد قطره .

بعد التسليات الوافرة والتحيات المتكاثرة ، ننهي اليكم أدام الله سبحانه سوابغ نممه عليكم ، انه قد وصل الينا كتابكم وفهمنا ما تضمنه خطابكم ، فوقفنا على معانيه ، وعرفنا المصرح به والمشار اليه فيه ، وما ذكرتم من القبول لما انبرم من أمر الصلح إن كان ما قلنا حقا وما حررناه محكما وصدقا ، فنحن بحمد الله للمكر والخديمة بجانبون ، وللصدق والوفاء بالعهد معاملون ، وليست الخديمة والمكر من شيم الكريم الحر ، والصدق قد تقرر من سيرتنا عند البعد ، والفضل ما شهدت به الأعداء وليس عندنا لكم إلا الصدق والوفاء ، فيا ظهر وخفي ، فلكم منا العهد والميثاق أننا لما جرى بيننا وبينكم ملتزمون ، ولأمر

المعاقدة محققون ٬ فالواجب منكم مراعاة العهد بالتزام أحكام الحق وإيثار أسباب الرفق لما في ذلك من الصلاح الشامل والخير العاجل والآجل ؛ ومثلك وفقك الله ممن يستغني بإشارة التذكرة ويكتفي بلمحة التبصرة لما تأوي اليه من السياسة والتجربة ، وما أشرتم اليه من حروبنا السابقة مع أهل الحجاز وغيرهم فلم نقاتل أحداً منهم ابتداءً ، بل هم بدأوا بالقتال بغياً وعدواناً فقاتلناهم دفعاً لشرهم ، فجعل الله لنا عليهم سلطاناً ولم نقابلهم بما جرى منهم إلا إحساناً ، فلما كانت لنا القدرة عليهم أمرناهم بإقامة شرائع الإسلام والنزام سائر الأحكام من عبادة الله وحده لا شريك له وإقامة الصلوات الخس وصوم شهر رمضان وحج بيتالله الحرام، فانحسم بذلك مواد شرهم وفسادهم لأن أكثرهم مفسدون في الأرض مضيعون لما أمر الله مزالواجب والفرض ابل أكثرهم للطرق قاطعون وجملتهم للبعث منكرونيقولون ما قاله سلفهم الاولون ﴿ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما علكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون، فاما كانت لنا القدرة عليهم وجب علينا أن تحملهم على الشرع الشريف عملًا بقوله سبحانه ﴿ الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبــة الامور ﴾ ، وبقوله ﷺ فيما صح عنه وثبت : ( من رأى منكراً فليغيره بيده قمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، ولأننا نعلم علماً قطعياً أنَّ السلطان لا يرضَى منهم بذلك ولا يأمر بدخولهم تلك المسالك وأما ما أشرتم اليه من اهتمامكم بالحرمين الشريفين وسعيكم في مصالحها فهذا أمر قــد تحققناه من سيرتكم وعرفناه من طريقتكم ونحن إن شاء الله نلتزم لكم بذلك ، فنكف عنهم الأذى ما استطمنا ، ونوصل من الأقوات اليهم مــا قدرناً ، ونمنع حجاجكم من أرادهم بسوء ومكروه أو حام حماهم بأمر لأ (ترضوه)، ولو كان الحرمان الشريفان من أعوانكم خالية ومن عسكركم صافية لم يأتهم منا ما تكرهون٬ ولم يقع ما تحذرون٬ فنم من طرفنا قرير العين والقلب طيب الخاطر واللب فنحن إن شاء الله في طاعة الله ورسوله يد واحدة على من سوانا معتصمون بحبل الله على من عادانا وفي الحقيقة ما تحت يدنا من الجيوش

والأعوان عسكر لكم وفي خدمتكم بلا ديوان ، نسأل الله المظيم أن يجمعنا وإياكم على طاعته ويدخلنا دار كرامته ويعمر بالسؤدد ربمك ويوسع لحمل أثقال الممالي ذرعك ، وصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله على أشرف خلقه وخيرته من بريته محمد وعلى آله وصحبه تسليماً كثيراً.

حرر في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر ( بدون ذكر سنة ) .

ختم دانري :

الواثق بالله المعبود عبد الله بن سعود تحية عبد الله بن سعود

# الوثيقة العربية الثالثة

رسالة السقاف عن معركة ماوية

– ومقتل عدد من الأمراء ومشاهير الدرعية <sub>–</sub>

الى مندى السلام المساول من المساول الموالية من منها مراك المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المرك المراك ال

# \_ نص رسالة الشيخ أحمد السقاف العلوي \_

مولانا السيد محمد أمين الحمد لله تعالى

نهدي من التسليمات أشذاها وأعطرها ، ومن التحيات أعلاها وأفخرها ، هبت نفحاتها من بلد الرسول ، وحرمه الذي من أمّه نال كل سول ، إلى جناب السيد الجليل والسند المثيل ، عبنا العزيز حفظه الله تعالى من الست الجهات ، بجاه جده سيد السادات، إن سألتم عنا ، لله الحمد والمنه ، بخير وعافية ، ولا نسأل إلا عن سلامتكم التي هي غاية القصد والمراد من رب العباد .

وبعد ، الذي يحيط به علم الكريم وفهم المستقيم أنه وصل الينا كتابكم المصون ، وأعربت ألفاظه عما انطوت عليه من المضمون ، وزاد فيما كان لكم عندنا وأكده ، من الود الذي هو مقتضى الأرواح جنود بجندة ، لا سيما أفصح بتأييد أفندينا طال بقاه ، والذي نرفعه إلى أسماعكم الشريفة أنه يوم الجمعة (١٦) في جمادي الأخير تلاقى عبد الله بن سعود مع عرضي أفندينا ابراهيم باشا ، على يسمى ( الماوية ) عن المدينة بستة أيام من جهة الشرق ، وصار بينهم قتال عظيم شديد فهزمهم الله و قتل منهم خلق كثير وولى مدبراً والعسكر والعربان طلبوا وراه ، وأخذوا ثلاثة مدافع وجبخانة وذخيرته وخيامه وجمة من الخيل كسبوا ، ( وعمره ما حصلت عليه هزية مثل هذه ) ، وقتل من اخوانه وعمه

وابن عمه ومن أمرائه منهم حجيلان أمير القصيم وغيره من مشاهير الدرعية وغيرها ، وكل ذلك صار وأفندينا ابراهيم باشا ما حضر الوقعة ، كان في الحناكية (يوضب) أحواله ، وتوجه أفندينا إلى طلبه ، الله ينصره عن قريب . . وإن تسألوا عن أحوال المدينة رايقة لله الحمد لا حر ولا شر رخيه أحسن من السنين التي مضت ، هذا ما نعرفكم عنه وداعين لكم عند أعتاب جدنا سيد السادات ببلوغ المرام وحسن الختام وربنا يورينا وجهكم عن قريب والسلام ختام صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

حرر في ٢٤ جمادي ١٢٣٢

التوقيع والخاتم

# رسالة من عباس ميرزا (شاه العجم) الى محدعلى باشا والي مصر

(خطاب يفرح الدهر بذكره ، ويعبق الخلد بنشره ، ويكشف أسرار الجنان ، ويخجل روضات الجنان ، الى الأمير الكبير ، ذي المجد الأثيل والجاه الخطير ، شمس المجد والنجد ، بدر الجاه ظهر الغزاة وقاهر العداة ، الغازي في سبيل الدين والفاتح لحصون المفسدين محمد على باشا ، أيّد الله لذيذ عيشه وأيّده بعزيز جيشه ...

إنه قد بلغ إلينا مجاري أمرك ، ومعالي قدرك ، وأنباء ظفرك ونصرك ، ما تحار العقول لديه ، وتطير القلوب اليه ، فاطلعنا على ما صنعت في قتال العرب ، وصبرت في احمال التعب ، واجتهدت في تجهيز الكتائب ، وتشمير القواضب (؟) .. حتى وطأت أرجاء (تهامة ) بأقدام الشهامة ، وخلصت أرض نجد ، بالعز والجحد ، وفتحت باب الأمنية ، بفتح الدرعية ، وبالغت في دفع البدع (!!) ونفي الدين المخترع ، وقطع دابر المفسدين ونصر إسلام المسلمين حتى شرحت صدرهم بعد حرجه ، واستقام الأمر بعد عوجه ، وبدأ علو الدين ، وباد عدو المؤمنين ، وبشر خيل البلا بالجلا ، وسوق الفساد بالكساد ... وصفت موارد الحجاج بأمر المسالك ورفع المهالك وخفضت لهم جناحك وأنست بهم جانبك ولافيتهم بطيب المعاشرة ورفق المجاورة وسعيت في الحج أوبهم وحل عقدهم واستقامة أودهم حتى ملا الأرض ذكرك وبلغ السماء قدرك وأطربنا صيت عامدك وأعجبنا حسن مجاهدك فلزم على همتنا العالية أداء رسوم النهنئة لما خصتك

الله بتقديم الجهاد وأظفرك على أهل العناد ، فبعثنا اليك : العالي بالجاه ، فخر الأنداد ، السيد الجليل ، الطيب النبيل ، السيد (علي خان ) وأظهرنا نبذاً من سرور القلب ونشاط البال في استاع تلك الأخبار والأحوال ، وحولنا شرح سائر الحالات وكشف الأرواح ولا مكتوف البراع عن مكنون الأضلاع بل تجل الدفاية الروحانية عن بدايع البيانية (۱) ولا ندرك إلا ببصاير القلوب الصافية وسراير الصدور الخالصة ، فارجع البصر نحو قلبك ، وانظر الى باطن صدرك وموطن سرك كي ترى مكنون فؤادنا وتعلم حبنا واعتقادنا عرباً عن كسوة الوسائل غنيا عن الرسل والرسائل ، ولا غرو واننا وافقنا معك في العالم الأزل بمشيئة لم تزل فوفقنا الله وإياكم بدين الإسلام وطاعة سيد الأنام والتزام جهاد كذا – وانتظام نفوذ المسلمين ، ثم اتخذنا رايتنا العلية وأهدابك الصافية في أغلب الآفاق وأكثر الأعراق ، منها اجتناء أثمار المآثر وقلة الاعتناء بالذخائر ، إن خير الدهر صيت ينبغي به الفخر ، أو مال يصرف بحسن المآل ، فاسأل الله تعالى أن يختم مآلنا ومآلك بالخير والعاقبة بالعافية والخاتمة بالسعادة ، والسلام .

#### حـاشية:

إن خير التحف ، وأشرف ما يهدى ويتحف ، صرف وداد ، يبعث من صفو الفؤاد ، لكنه جرت عادة الأسلاف من الملوك والأشراف ، بإبلاغه التحية مصحوباً بالهدية ، وقد كان عندنا سيف حديد ، بقي من سالف العهود ، وتركه الملوك إلى الملوك ، فكانوا يتقلدون به ... وينالون بيمنه ، حتى انتقل الى الدولة البهية الخاقانية ، وأعطيناه من الحضرة العلية السلطانية ، فخصصناه بك ، لما يناسب عزمك في الحد والمضاء ، وحد ك في اليمن والبهاء ، وأصحبناه خاتماً فعروزجاً ، وأظهر من حب الفؤاد انموذجاً ..

ختم ، شاه العجم عباس ميرزا

<sup>(</sup>١) هكذا جاء في الأصل .. وهو كلام مضطرب .. واللهم أعلم بحقيقته !

# أسماء البلدان المشهورة في الدولة السعودية الاولى

( نشر المؤرخ الافرنسي مانجان جدولاً بأساء البلدان المشهورة في الدولة السعودية الاولى، مستنداً في ذلك الى اقوال بعض كبار آل الشيخ الذين كانوا يعيشون في مصر ، وقد أثبتنا في الصفحات الخس التالية صوراً « فوتوغرافية » لهذه الأسهاء مكتوبة باللغتين العربيسة والافرنسية كا جاءت في تاريخ مانجان ) .

### LISTE

DES

#### VILLES ET VILLAGES DU NEDJD.

1º Provinces du pays de Nedjd, AQLYM ou PROVINCE D'EL-HAÇÂ, اقليم الحسا A'youn (El), BAHREYN ( îles EL ), Chá'beh (El), Chouqeyq (El), Dja'far (El), Djecheh (El), Feryq el-O'tban, Ghoreymyl, Hofhouf (El), Houdiah. Honeych (El), Kout (El), Mebarrez (El), O'mrân (El), Ouab (El). Qaryeh (d'El-Haça), QATYF (EL) Syabat, PROVINCE DE SOUDEYR , افليم سدير. eh (El), Dåthleh (El), Djelådjel.

```
600
                     NOTICE
Djenoubyeh (Ei),
Ghát (El),
Harmeh,
Houtah (El ) (de Soudeyr),
El-Medjma'h,
O'oudeh (El),
Roudah (El),
Toueym (El),
Toumeyr,
Zelfy (El),
     PROVINCE D'EL-A'ARED, اقليم الغارض.
Abal-Koubach,
A'mmâryeh (El),
A'yeyneh (El),
Benban,
DERRE'YEH (El),
Djebélé,
E'rqah,
Hâyer (El),
Hefayreh (El),
Horéymlé,
Houssyah,
Manfouhah (El),
Melbam,
Melqå (El),
Ryad (El),
Sedous.
Toureyf (El),
```

## PROVINCE D'EL-QACYM, , اقليم القصيم.

```
A'neyzeh,

Boukeyryeh (El),

Boureydeh,

Cheheybyeh (El),

Chenâneh (El),

Choubâk (El),

Hadjnâouy (El),

Helâlyeh (El),

Khabb (El),

Khabb (El),

Khabrâ ou Khoubrâ (El),

Mezneb (El),

Qouey' (El) (d'El-Qagym),

Rass (El),

Tannoumah (El),
```

# PROVINCE D'EL-AFLÂDJ, اقليم الاقلاج.

```
      Âa'eyly (El),
      الاعيلى

      Bedey' (El),
      البديع

      Alger
      الخواوق

      Choul (El),
      الخوافة

      Kharfeh (El),
      المخوفة

      Leylé,
      المخوفة

      Mecheylleh,
      مشيلة

      Stârah,
      8
```

OUECHEM (province d'EL), اقليم الوشم.

Aounez ou Aouneh,

شقرأ Chaqrâ,

PROVINCE D'EL-KHARDJ, افليم التحرج. Delem (EI),

Na'djan,

Soulemyeh (El), ميّلة السّلوبية

Zoumeyqab,

PROVINCE D'EL-DJEBEL , اقليسم الجبل.

Moqaq, وقق

OUADY-CHAHRÂN (vallée ou arrondissement de Chahrân), وأدى شهران.

Bycheh. مشير Chouqeyqah (El), ما المقيقة Djeneyneh (El),

# .وادي الدواسر ,OUADY-EL-DOUACER

Fara'h (El), Ladám (El), Mehallet-el-Hatatbeh, Mé'telé (El), Seleyel (El),

# OUÂDY-SOUBEY', واديسبيع.

Khourmeh (El), Ranyeb, Tarabeh,

OUADY TASLYS ON TATHLYTH ; وادي تثليث ,

Måsel,

# فنرة الضياع

أو

فترة الحكم المصري ــ التركي

# فترة الحكم المصري ــ التركي فترة الفوضى والفتن والمحن!

بعد استسلام الإمام عبد الله بن سعود ، نقل ابراهيم باشا مقره من سمحان إلى « العويسية » (١)، وفر ق حرسه و كتائبه الخاصة في أطراف الدرعية ونخيلها بينا توزع قواده – ومع كل واحد منهم جماعة من العسكر – في بلدان نجسد ونواحيها، يحكمونها بأهوائهم ، وبذلك زالت الدولة السعودية الأولى ، التي قامت على الشرع والنظام ، واستفاض في ظلها الأمن والعدل والرخاء ، وتوحدت البلاد وعز الإسلام وعظم شأن العرب ، وحل مكانها .. حكم أجنبي ، حاقد ماكر ، متعطش إلى مزيد من الدماء يسفكها ، ومزيد من الأموال ينهبها ، ومزيد من البلدان والقرى العامرة يخربها ، ومزيد من الكرامات يهينها ، ومزيد من القيم والمثل العلما يهدرها ..

وجملة القول: عادت بلاد نجد ، بين عشية وضحاها ، من الناحية السياسية ، إلى حال تشبه حالها قبل حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب وحكم آل سعود . ولكن الله سبحانه وتعالى كان رحيماً بأهل نجد ، فلم تطل « مأساتهم » كثيراً ، ونهض من بين آل سعود رجل عبقري حازم ، هو الإمام تركي بن عبد الله ،

<sup>(</sup>١) هي نخيل تركي ، أسفل الدرعية – أنظر ابن بشمر .

فحارب الغزاة وطردهم وحرر البلاد منهم وأسس في نجد دولة إسلامية عربية حرة ، سمّاها المؤرخون: الدولة السعودية الثانية ، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب خاص .

لقد استمر الاحتلال المصري ، أو على الأصح الإحتلال التركي – المصري ، لنجد من آخر سنة ١٢٣٨ إلى سنة ١٢٣٨ أي أربع سنوات ، عانت خلالها البلاد النجدية الأهوال ثم نجاها الله . وقد يمدد بعضهم هذه الفترة إلى سنة ١٢٤٠ لأن العساكر المصرية كانت لا تزال موجودة في الرياض .

وأما الحجاز ققد بقيت تحت السيطرة التركية (العثمانية) حتى عام ١٩١٦ م. ورزحت عــير كذلك تحت الحكم العثماني مدة طويلة .

لقد لخصنا وقائع هذه الفترة في مقدمتنا ، ولكننا حرصنا هنا على إثبات رواية ابن بشر لهذه الوقائع ، فهو المؤرخ النجدي الوحيد الذي ذكرها في شيء من التفصيل ، ونحن ننقل ما كتبه بشيء يسير من التصرف . . مغفلين بعض الأشياء التي ذكرها استطراداً ولا صلة لها بالموضوع أو بعض حوادث الوفيات ونحو ذلك .

وهذه رواية ابن بشر :

### سلوك ابراهيم باشا في الدرعية :

اتخذ ابراهيم باشا الدرعية ، بعد استسلامها ، مقراً له ، (وانتقل بنفسه وحاشيته وقبوسه وقنابره ومدافعه من « سمحان » ونزل في نخل تركي بن سعود المعروف « بالعويسية » أسفل الدرعية ، وباقي عساكره فر قها في نخيلها وأطرافها ودروبها . . )

.. ثم إن الباشا أخذ خيل السعود وشوكة الحرب وما وجد عليه اسمهم . في بندق أو سيف .

وأكثر العساكر العبث في أسواق الدرعية والضرب والتسخير لأهلها، فكانوا يجمعون الرجال من الأسواق ويخرجونهم من الدور ويحملون على ظهورهم ما تحمله الحيوانات فيسخرونهم يهدمون البيوت والدكاكين ويحملون خشبها ويكسرون

ويردون لهم الماء ويحملونه ، فلا يعرفون لفاضل فضله ولا لعالم قدره وصار الساقط الخسيس في تلك الآيام هو الرئيس . .

ثم ان الباشا أقام في الدرعية وطال مقامه فيها نحو تسعة أشهر بعد المصالحة.

## إبعاد أل سعود وآل الشيخ :

وأمر على جميع آل سعود وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائهم أن يرحلوا عن الدرعية الى مصر ، فارتحلوا منها بحريهم وذراريهم وسار معهم كثير الى مصر ولم يبق منهم إلا من اختفى او هرب ، وكان تركي بن عبد الله هرب من الدرعية وقت الصلح هو وأخوه زيد ، وهرب الشيخ القاضي علي بن حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى قطر والى عمان وأقام هناك حتى استقامت الامور لتركى بن عبد الله ، وهرب أناس غيرهم ونجاهم الله سبحانه .

### تدمير الدرعية بعد نهب أموالها :

فلما كان من شعبان وقدمت الرسل والمكاتبات من محمد على صاحب مصر على ابراهيم باشا وهو في الدرعية ، أمر بهمدم الدرعية وتدميرها ، وأمر على أهلها أن يرحلوا عنها ، ثم أمر على المساكر أن يهدموا دورها وقصورها وأن يقطعوا نخيلها وأشجارها ، ولا يرحموا صغيرها ولا كبيرها ، فابتدر المساكر مسرعين ، وهدموها وبعض اهلها فيها (مقيمين) ، فقطعوا الحدائق منها وهدموا الدور والقصور ، ونفذ فيها القدر المقدور ، وأشعلوا في بيوتها النيران وأخرجوا جميع من كان فيها من السكان ، فتركوها خالية المساكن ، كأن لم يكن بها من قديم ساكن ، وتفرق أهلها في النواحي والبلدان ، وذلك بتقدير الذي كل يوم هو في شان .

## ابراهيم باشا يرحل من الدرعية بعد تدميرها:

.. ثم إن الباشا لما فرغ من هدم الدرعية وتدميرها، رحل منها ونزل الموضع الممروف به ( الأحور ) ، وهو غدير قرب بلد ضرماء ،كان سعود رحمه الله يجعل فيه خيله أيام الربيع فأقام الباشا فيه أكثر من شهر .

## ابراهيم باشا يغزو العجهان و'يطعن بخنجر :

ثم ركب منه غازياً وقصد ناحية الجنوب وترك مخيمه فلم يحصل على طائل ، ووافق غزواً من بوادي العجهان، نحو مائتين فهربوا وقتل بعضهم ، وضربه رجل من الغزو ضربة عظيمة بخنجر فسلم منها . . ثم قفل الباشا راجعاً إلى نحيمه .

## ابراهيم باشا يغزو عنزة :

ثم ركب وأغار على قبيلة من عنزة فأخذ منهــــا إبلا وأغناماً وذلك في أرض الزلفي .

### ابراهيم باشا يرحل من نجد الى المدينة :

ثم إن الباشا رحل من القصيم وقصد المدينة ، ورحل معه عجيلان بن حمد أمير القصيم ، الذي توفي في المدينة . .

## قتل الأمراء والأعيان :

ثم ان قواميس الباشا وعساكره الذين فرئهم في البلدان .. لهدم السور منها والقصور ، وثبوا على أناس من رؤساء نواحي اهل نجد فقتلوهم ، وذلك لما أراد الباشا أن يرحل من نجد ، فوثب الآغا الذي في الجبل ومن معه من العسكر وقتلوا محمد بن عبد المحسن بن على أمير الجبل ، وأخاه على ، وقتل معها رجال . ووثب الآغا الذي في القصم فقتل عبد الله بن رشد ، أمير عنبزة .

ثم وقت ارتحسال الباشا من القصيم أقبل الآغا الذي في حوطة الجنوب ، المسمى (حسين جوخدار) ، ومن معه من عساكر ، ونزل (الدلم) البسلد المعروفة في الحرج ، وقتل آل عفيصان وهم : فهد بن سلمان بن عفيصان وأخوه عبد الله ، ومتعب بن ابراهيم بن سلمان بن عفيصان واستأصل جميع خزائنهم وأموالهم .

وقتل أيضاً علي بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، قتله الترك قرب الدرعية ، وكان له معرفة في الحديث والتفسير وغير ذلك .

# حکم محمد بن مشاري بن معمر

... في آخر هـذه السنة – ١٢٣٤ – رحل محمد بن مشاري بن معمر من بلد ( العينية ) ونزل الدرعية .. لأنه طمع في ملك نجد بعد نفي آل سعود إلى مصر وضياع أموالهم وتفرق رجالهم وكان مشاري غنياً بالمال ، وعنده سلاح لا يحصى ولا يعـد ، وهو فوق ذلك يمت إلى آل سعود بصلة نسب ، فأمه أخت الامام سعود بن عبد العزبز .

نزل محمد هذا الدرعية (وسمى في عمارتها ، وأظهر إعلان الدعوة ، وأراد أن تكون بلدان نجد تحت يده بدعوى الإمامة ، فكاتب أهل البلدان ودعاهم للوفود اليه والاجتاع به فأطاعه أهل بلدان قليلة مما يليه في الدرعية ، ووفدوا علمه فاستقر فيها واستوطنها .

وفي سنة ( ١٢٣٥ ) ، وكان ابن معمر قد استقر في الدرعية وتابعه أهل ( منفوحة ) وكاتبه أناس من البلدان ، خافه بعض رؤساء البلدان على زعاماتهم ( فأرسلوا الى ماجد عريعر رئيس الأحساء وبني خالد فأشاروا عليه أن يسير الى ابن معمر في الدرعية ويخرجه منها قبل أن يستحكم أمره ، فسار صاحب الأحساء بمن معه من البوادي، وسار معه أهل بلاد حريلا والخرج وأهل الرياض فنازلوا بلد منفوحة ووقع بينهم وبين أهلها قتال، وصالحوه وارتحل عنهم.

الموافقة ، وذكر له أن ما له قصد يخالف أمرهم وأنه (دولة سلطان). ثم تفاقمت السوادي على آل عريمر وتخاذلوا ، فارتحل على غير طائل!

وهكذا تماظم أمر ابن معمر بعدها ، وكانت الأسعار في الغاية من الفلاء في الدرعية وغيرها... فكاتب ابن معمر اهل البلدان من اهل المحمل وسدير والوشم وغيرهم في ترحيل القوافل الى الدرعية بالطعام واستوفدهم عليه، فسارت القوافل الى الدرعية من تلك النواحي وباعوا الطعام بأبخس بيع .. ثم انه تمكن امره في البلدان وصار له فيها دعاة .

ثم أتى اليه في الدرعية تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وأخوه زيد وصار ا عنده وساعداه .

وكان بينه وبين رئيس بلد ( حريملا ) حمد بن مبارك بن عبد الرحمن بن راشد وناصر بن حمد بن ناصر العائذي صاحب ( الرياض ) ، وابن زيد بن زامل صاحب ( الخرج ) عداوة وامتنموا عن المتابعة .

ثم كاتبه أناس في بلد حريملا ، فأمرهم بالقيام على آل راشد وحربهم ، فقاموا على معامد آل حدد ، وأمد ً ابن معمر الثائرين برجال فاضطر رئيس حريملا وأنصاره الى الاستسلام ووفدوا على ابن معمر في الدرعية .

وبعد هذه الرقعة دانت البلدان لابن معمر من العارض والوشم وسدس..

## مشاري بن سعود

وفي عاشر جمادي الآخرة قدم مشاري بن الإمام سعود – الذي كان مع آل سعود المبعدين إلى مصر ولكنه استطاع الهرب واختباً في الوشم – إلى الدرعية ، ومعه عدة رجال من أهل القصيم والزلفي وثرمدا وغيرهم من عبيد أهل الدرعية ، ومعه حملات من الأرز والطعام ، ونزل في بيت من بيوت إخوانه ، فانزعج ابن معمر وهم" بالامتناع والمحاربة ، ثم عجز عن ذلك وجنح إلى الصلح ، وبايع لمشاري ابن سعود ، فاستقام الأمر لمشاري هذا ووفد عليه أهل سدير ، رئيسهم محمد بن جلاجل ، وأهل الحمل وحريملا ، وصاحب الرياض وأكثر أهل الذم مر وبايعوه ، كا بايعه أهل الدرعية !

وقام معه تركي بن عبد الله وعضده ، وقدم عليه في الدرعية عمه ، برر عبد العزيز وأبناؤه عبد الله ومحمد وعبد الملك وكانوا قد هربوا من الدرعية رز المصالحة . ثم قدم الدرعية أيضاً مشاري بن ناصر وحسن بن محمد بن مشاري ، وكانوا أيضاً قد هربوا منها وقت الترك .

وحين استقر الأمر لمشاري بن سعود أمر على أهل البلدان الذين بايعوه بالغ فسار من الدرعية بأهل العارض والمحمل وأهل سدير والوشم وغيرهم كثير من بوادي سبيع ، وقصد ناحية الخرج ونازل أهل بلد السلمية ، ووقع بينهم حرب وقتال ، واستولى عليها وعلى اليامة وأخرج البجادي منها ثم نازل بلد الدلم وظهر عليه زقم بن زامل صاحبها وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ، ثم قفل راجعاً إلى وطنه .

## عودة مشاري بن معمر

( وكان ابن معمر قد ندم على انسلاخه من هذا الأمر ، وهم باسترجاع الأمر لنفسه ، فركب من الدرعية ، ونزل سدوس ، وأظهر أنه مزيض ، وهو يدير الرأي في استرجاع هذا الأمر ، فكاتب آل حمد أهل حريملا وهم يومئذ رؤساؤها فاستدعوه ووعدوه النصرة فتوجه اليهم من سدوس وقدم حريملا واستوطنها ، وأظهر الخالفة لمشاري ، وكاتب أهل النواحي يطلب منهم البيعة والسمع له والطاعة ، وأخرج من كان في قلعة حريملا وضبطها ، وأقام فيها أياما ، وكاتب فيصل الدويش وأرسل اليه جيشاً من مطير ، فسار من حريملا بعدة رجال من أهلها وغيرهم وسار مع ذلك الجيش وقصدوا الدرعية ، ودخلوها بغتة ، فدخل ابن معمر ومن معه على مشارى بن سعود في قصره وأمسكوه وحبسوه .

ثم ان ابن معمر جعل ولده مشاري في القصر ، ورحل من الدرعية بمن معه من الجموع وسار الى الرياض – وكان تركي بن عبد الله فيها ومعه عمر بن عبدالعزيز وبنوه – فدخل ابن معمر البلد ، وهرب تركي وعشيرته الى الحاير ، فاستقر ابن معمر في الملك ودانت له البلدان .

## ابن معمر يكاتب الترك :

وكان قــــد أقبل عساكر من النرك مع أبوش آغا ونزل في بلد ( عنيزة ) واستقر فيها وأطاع له القصيم ، فكاتبه ان معمر وذكر له أنه ( دولة سلطان ) وأنه أمسك مشاري بن سعود لهم ، فكتب اليه أبوش بإقراره في الإمارة ! ثم ان ابن معمر كاتب أهل البلدان وأمرهم يفدون اليه ، فركب أهل سدير والمحمل وأناس غيرهم وقصدوه في الدرعية – وكان قد عاد اليها من الرياض – ). تركي يحبس ابن معمر ثم يقتله !

(ثم ان تركي بن عبدالله ومن معه من عشيرته وخدمه سار من الحاير المعروف مجاير سبيع وقصد بلد ضرماء ليقضي له فيها حاجة ، فلما وصلها ، سار منها رجل الى ابن معمر وأخبره بأن تركي في ضرماء وليس معه إلا شردمة قليلة ، فأمر ابن معمر على ابنه مشاري وسار في أكثر من مائة رجل ، وقصد ضرماء، وأرسل أمامه رجلا ، فوافقه تركي وأمسكه فأخبره الخبر ، وأخاذ الكتاب الذي معه فعلم المقصود ، فأمر رفقته أن ينهضوا الى قصر من قصور البلد ويتحصنوا فيه ، وأخذوا من صاحب القصر سلاحاً ، وامتنعوا .

فلما كان بالليل خرج تركي من القصر ومعه خسادمه ، وقصدوا أناساً في بيت من أصحاب ابن معمر ، فأمسك خادماً لهم ، وقال استفتح على أهل هذا البيت وإلا ضربت عنقك !

فاستفتح عليهم الباب ، فلما فتحوا له دخل عليهم تركي وهم على النار ، مكتنفين بها ، فضرب فيهم بالسيف فأطفأوا النار فهربوا وتسوروا جدار البيت فجرح فيهم جراحات كثيرة وأخذ سلاحهم ، فلما فعل هذا تخاذل أصحاب مشاري بن معمر وأتوا الى تركي وتابعوه .

وهرب مشاري بن معمر على فرسه ٬ ومعه فارس او فارسان !

وأقام تركي في ضرماء ، وأتى اليه أناس من أهل الجنوب وسبيع وغيرهم . . فسار من ضرماء وقصد الى ابن معمر في الدرعية ، وذلك في ربيع الأول من هذه السنة ( ١٢٣٥ ه . ) فدخلها بمن معه وقصد ابن معمر في قصره ، فهم بالامتناع فخذله أهل الدرعية وأصحابه ، فأمسكه تركي وحبسه .

وكان ذلك اليوم الذي قدم فيه تركي الدرعية قدم فيه قبله أهل سدير وأهل

المحمل وافدين على ابن معمر ، فأولم لهم وليمة فلم يأكلوها ، وأكلهـــا تركي وأصحابه !

فلما استقر تركي في الدرعية سار الى الرياض ، ونازل مشاري بن معمر وأمسكه واستولى على الرياض ، وحبس الولد وأباه ، فقال تركي لابن معمر : إن أطلقت مشاري بن سعود من الحبس ، أطلقتك وابنك ، وإلا قتلتكما !

فكتب ابن معمر الى عشيرته الذين في سدوس بإطلاقه، فامتنعوا أن يطاقوه خوفاً من الترك ، لأنهم قد وعدوهم قبضه وتسليمه اليهم .

ثم انه اقبل عسكر من الترك مع خليل آغا وفيصل الدويش ، فنزلوا سدوس ، وسلموا لهم مشارى ، وأمسكه الترك .

فلما تحقق تركي أن مشاري أمسكه الترك ، ضرب عنق ابن معمر وابنه مشاري ، وذلك في آخر ربيع ) .

## تركي يثبت للترك في الرياض:

(ثم ان الترك والدويش ساروا من سدوس وقصدوا الرياض ، وثبت لهم تركي وحاربهم فرجعوا . . وأقاموا في بلد ثادق نحو نصف شهر ، ثم رحلوا الى بلد ثرمدا ، ونازلها الترك وأقاموا فيها ، وكان أبوش ومعه عسكر من الترك في عنيزة ، وأرسلوا مشاري بن سعود الى عنيزة وحبسه الترك عندهم فيها ، ومات رحمه الله تعالى .

وأقبل الدويش ومعه عسكر من الترك وطاول بلدان سدير ، كل بلد ينزلها ويأخذ من أهلها شيئاً كثيراً من الدراهم والسلع .

ثم أتى جلوية البلدان ونزلوها ، وأرسلوا الى الترك وأدخلوهم البلدان ، وأخذوا ما فيها من الأموال والأمتاع .

## عودة الترك الى نجد واستيلاؤهم على الرياض:

وفي سنة ١٢٣٦ قدم حسين بك ومعه عساكر من الترك فنزلوا القصيم ، ثم رحل منه واجتمع بأبوش وعساكره وقصدوا الوشم ، ونزلوا بلد ثرمداء ،

فلبث فيها حسين وأمر على البلدان أن يغزوا وأتاه من كل بلد عدة رجال ، من سدير والوشم والمحمل وغير ذلك، وسيرهم الى الرياض ، وسار به ابوش ومعه جملة من عساكر الترك ومعهم أيضاً رؤساء البلدان الذين أجلاهم ابن معمر ، وناصر بن حمد رئيس الرياض وحمد بن مبارك بن عبد الرحمن رئيس حريملا وغيرهم بغزاة بلدان ، فقدم الجميع الرياض ، ورئيسه يومذاك تركي بن عبد الله ابن محمد بن سعود ، فتصدى لحرب الترك وجمع عنده رجال ، وظن أن أهل البلد يحاربون معه ، فلما وصلت تلك الجموع البلد دخلوها بغير قتال ، واحتصر تركي ومن معه في القصر فرماه الترك بالقبوس وحاربوه ، فهرب من القصر في الليل وحده .

فلما أصبح اهل القصر طلبوا الأمان من الترك فأعطوهم الأمان وأخرجوهم ، وكانوا نحو سبعين رجلًا ، فقتلوهم عن آخرهم صبراً وكان معهم عمر بن عبدالعزيز ابن محمد بن سعود وأبناؤه الثلاثة فحبسوهم وسيَّروهم الى مصر .

#### سلوك حسين بك :

ثم رحل حسين من ثرمدا وقصد الرياض ، وأمسك أبناء إبراهيم بن سعيد أهل منفوحة وضرب عليهم ألوفاً من الدراهم وأخذها منهم ، وصادر أهل الرياض وآخذ منهم أموالاً ، وحبس رجالاً من سبيع ، أهل الحائر .

#### الجلاء عن الدرعية :

وأمر على أهل الدرعية - وهم الذين نزلوها مع ابن معمر واستقروا فيها - أن يرحلوا عنها ، وساقهم إلى بلد ثرمدا بنسائهم وذراريهم ، وفي ثرمدا يومئذ خليل آغا ومعهم عسكر من الترك فأنزلهم في موضع جميعاً بأموالهم وذراريهم، وبنى عليهم بنياناً وجعل لهم باباً ، لا يدخلون ولا يخرجون إلا معه ، ووعدهم أنه ينزلهم في أي موضع شاؤوا من النواحي ، وأظهر لهم الحشمة والوقار، وهو كخلافه ، وذلك في شهر جمادى الآخرة .

وفي رجب ، قدم عبد الله الجمعي ، أمير عنيزة الأسبق ، من مصر .. وكان

أهل نجد قد أخرجوه من بلدتهم بعد رحيل الترك ، وتأمر عليهم محمد بن حسن ابن حمد ، فقتل حسين هذا الأمير وأحل الجمعي محله .

وقتل حسين عدداً من أهل الرياض يظن فيهم المدارة لأمير الرياض ناصر بن حمد، منهم أولاد سليان بن راشد الخسة، قتلهم صبراً، وقطع نخيل أباالكباش الممروفة. بحزرة رهيبة!

وذهب حسين إلى ثرمدا ، وهناك أمر المنادي ينادي أهل الدرعية : من أراد بلداً ينزلها فلمأتنا نكتب له كتاباً برحل اللها !

ثم قال لهم اجتمعوا حتى نكتب لكم كتبكم ، فعضر من كان منهم غائباً أو محتفظ أو محترفاً ، فلما اجتمعوا عنده أمر الترك أن يقتلوهم أجمين ، فجالت عليهم خيل الروم ورجالها وأشعلوا فيهم النار بالبنادق والطبنجات والسيوف حتى قتلوهم عن آخرهم! وهم نحو ( ٢٠٣٠) رجلاً ، وأخذ الترك أموالهم وشيئاً من أطفالهم وتركوا نساءهم وأطفالهم.

### تابع سنة ١٢٣٥ :

ثم إن حسينًا فر"ق العساكر في النواحي والبلدان فجعل :

في القصم عسكراً وفي بلدان الوشم عساكر وفي بلدان سدير وفي بلدان المحمل

فنزلت المساكر في البلدان واستقروا في قصورها وثغورها .

## المآسي ..

وضربوا على أهلها ألوفاً من الريالات ، كل بلد أربعة آلاف ، وعشرة آلاف، وعشرين ألف ريال .

فأخذوا أولاً من النساس ما عندهم من دراهم ، ثم أخذوا ما عندهم من النهب والفضة ، وما فوق النساء من الحلي !

ثم أخـــذوا الطعام والسلاح والمواشي والأواني ، وحبسوا النساء والرجال والأطفال ، وعذبوهم بأنواع المذاب وأخذوا جميع ما بأيديهم ، فمنهم من مات بالضرب ومنهم من صار منه عائباً ( مشوهاً ) .

فلما رأى الناس أنه لا يغني عنهم ما أخذوه منهم هرب أكثرهم في البراري والجبال والقفار و'نهبت دورهم و'قطعت أكثر نخيلهم .

التجسس : وصار مع الترك أناس في كل بلد من أهلها يخبرونهم بعوراتهم ، وبمن كان تاجراً و من كان فقيراً ، ومن كان يجب الترك ومن كان يبغضهم !

قطع النخل: وصارت مِحَن عظيمة ، وقطعوا أكثر نخل ( رغبة ) البسلد المعروفة ، وقطعوا من بلد (الداخلة) أكثر من ألف نخلة ، ومن جلاجل والتويم والحوطة شيئًا قليلًا ، وفي المجمعة أيضًا .

القتل : وقتل في سدير والمجمعة رجال .

وكان الذي قدم في سدير من الترك ابوش آغا ، ومعه أكثر من مائة فارس ومثلها من الجيش من اهل نجد والترك ، ونزل في قصر جلاجل، وفراق المساكر في البلدان ، وفعلوا ما فعلوا ، وقتل من اهل حريملا عبد الله بن مانع، وعبد الله ابن حميد من اهل الدرعية وضرب فيها سليان الحر وزامل بن بنيان من اهل الدرعية حتى ماتوا!

وفي بلد ثادق ضرب عبد الله بن علي بن حيدر وعبد الرحمن بن ماجد وماتوا وضرب غيرهم وعذبوا بأنواع التعذيب .

وقتــل في القصيم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن رئيس بلدية بريده ، ومحمد بن غانم .

#### قبيل رحيل الترك . . رهائن في معتقل :

فلما أراد الترك أن يرحلوا من البلدان أمسكوا من كل بلد رجلًا ورجلين

وحبسوهم في مطالب من غاب وهرب ، وساروا بهم الى بلد ( ثرمدا ) ، وكان حسين قد بنى في ثرمدا قصراً عظيماً ، وجعل فيه الأزواد والمتساع التي يأخذها من اهل البلدان وأدخل فيه عسكراً من الترك فضبطوه ، وأدخل فيه عندهم محابيس اهل البلدان من الذين أمسكوهم وجعلوهم عندهم في سلاسل الحديد ، وأقاموا في ذلك الحبس والعذاب عند الترك في ذلك القصر حتى قدم حسين بك ابو ظاهر كما سيأتي .

## رحيل الترك :

وفي ١٦ رمضان ارتحل عبوش(أبوش)وعساكره من سدير وارتحلت المساكر من البلدان بالرجال المحبوسين كما ذكرنا .

وفي صبيحة عيد الفطر ارتحل حسين من ثرمدا بعساكره ، وترك فيها رتبة في القصر وجعل في الرياض رتبة أيضاً من النزك مع ابو علي المغربي ، وفي قصر عنيزة في القصم مثل ذلك ، وقصد المدينة ثم الى مصر .

#### الفتن :

فلما ارتحل حسين من نجد ، وقعت الحرائب والفتن في البلدان وترأس عليهم الشيطان ، فأمرهم باللعن والشتم والبغي والظلم والقتل وجميع الإثم والعدوان فثارت الحرب في سدير والقصيم والعسارض والجنوب وغير ذلك من جميع الأوطان .

فهناك فتن وقتال بين الروضة وجلاجل والتويم وعشيرة الداخلة . . واختلاف وقتل في الجمعة .

وفتن وقتل رجال ونهب أموال في القصيم والعارض والخرج والجنوب . واستمرت الفتن حتى سنة ١٢٣٧ التي شهدت مسير عشيرة على الروضة .

- .. والزلفي على منيخ وسدير .
- .. وبوادي سبيع على منفوحة!

## مقدم حسين بك ابو ظاهر و تظاهره بالتقوى والعدل:

وفي سنة ١٢٣٧ هذه قدم حسين بك ابو ظاهر من المدينة ، ومعه تمان مائة فارس من الترك ونزل الرس وأظهر التنسك والطاعة ، وذلك لما علم أن اهل نجد يحبون من يفعل ذلك ، وإنما فعله ليستميلهم اليه حتى يمسك حصون البلدان، فيفعل كفعل حسين وأبوش .

وقال للناس:

( إنما جئت لأقاتل البدر حتى يؤدوا الزكاة ، وأردٌ المظالم على الحضر ، ولا أريد إلا الزكاة ) .

ثم كتب الى العسكر الذين في ثرمدا أن يطلقوا المحابيس الذين عندهم ..

وأغار على أناس من بوادي عنزة وأخذهم .

ووفد عليه أهل القصم وأطاعوا له .

ثم رحل من الرس ونزل عنيزة ..

#### التظاهر بالظلم والعدوان:

ثم وفد عليه صاحب المجمعة وصاحب جلاجل وأكثر رؤساء البلدان فأرسل خيلاً نحو ثمانين فارساً من الترك مع موسى كاشف – والسائر بهم عبد الله الجمعي – فنزلوا قصر المجمعة ، وأقبلوا في سدير وأدبروا وأرادوا من أهله دراهم وطعاماً فأعطوهم شيئاً قليلاً ، ثم تزايد أمرهم بالآخذ والظلم فامتنع عليهم بعض بلدان سدير ، فلما علموا أنهم لم يدركوا مقصودهم وثبوا على اثنين من رؤساء المجمعة وقتلوهم . . ثم ساروا في سدير فلم يدركوا إلا أمير بلد الجنوبية وقتلوه . . .

#### ورة الهول ومقتل كاشف:

 . وفي آخر رجب غزا أعراب السهول ، ووقع بينهم قتال شديد وقتلوا الترك ، إلا قليلا ، فالنجأ الناجون من الترك الى المجمعة
 . وقتل فى تلك الوقعة موسى الكاشف وجميع رؤساء الترك

#### انتصار سبيع ومقتل ابراهيم الكاشف:

رحل أبو ظاهر إلى جبل شمر وقبض منهم الزكاة من يوم رحيل الباشا من نجد ، وقتل من أهل قرية ( موقق ) ٦٠ رجلاً . .

وفي آخر السنة سار ابراهيم كاشف ومعه جماعة من أهل الرياض وقصدوا بوادي سبيع، في حائر سبيع، فشنوا عليهم الغارة ووقع بينهم قتال شديد فنصر الله سبيعاً وانهزم الترك وأتباعهم هزيمة شنيعة وقتل غالبهم، وكانت القتلى أكثر من ثلاثمائة بين فارس وراجل وقتل رئيس الترك ابراهيم كاشف.

وقتل أمير الرياض ناصر .. بعد فراره من المعركة في غار ..

ثم سار الكيخيا (الذي جعله حسين في قصر ثرمدا) بمن عنده من العساكر فيها وسار معه فيصل الدويش وجملة من بوادي مطير وعدة رجال من أهل ثرمدا وقصدوا ناحية سدير ، وذلك انهم أشغلوا الناس بالأوامر وأخذ الأموال فعصى عليهم صاحب جلاجل سويد ، ثم نزلوا بلد الروضة — وسار معهم أناس من أهل سدير ورحلوا منها ونازلوا جلاجل فحصل بينهم قتال من وراء النخيل وأقاموا يوماً وليسلة ورموهم بالقبس ، فوقع الصلح بينهم ، ثم ارتحلوا الى الوشم (۱) . . — انتهى ما قاله ابن بشر — .

<sup>(</sup>١) بعد هــــذا ظهر الامام تركي بن عبد الله وحرر البلاد ، وسيأتي ذكر ذلك في كتابنا : ( الدولة السعودية الثانية ) .

# عهد الامام عبدالله بن سعود

## – كا رواها الجبرتي في تاريخه –

جمنا في الصفحات الآتية كل ما كتبه ( الجبرتي ) من الأخبار عن عهد الإمام عبد الله بن سعود ، ليرجع اليها بسهولة من يصعب عليه الوصول الى تاريخه وتتبع ما جاء فيه ، وقد أشرنا الى هدذه الأخبار في أكثر من موضع من كتابنا .

#### أخبــــار سنة ١٢٣٠

## ولاية الامام عبد الله :

في شهر جمادى الاولى : .. وصل الحبر بموت الشيخ سعود ، كبير الوهابية ، وتولى مكانه ابنه عبد الله .

#### معركة القنفذة:

في شهر رجب: وصلت قسافلة من ناحية السويس ، وأخبر الواصلون عن واقعة القنفذة ، وما حصل بها بعد دخول العسكر اليها ، وذلك أنهم لما ركبوا عليها براً وبحراً ، وكبيرهم محمود بك وزعيم أوغلي وشريف آغاء ، فوجدوها خالية ، فطلموا اليها وملكوها من غير ممانع ولا مدافع ، وليس بها غير أهلها – وهم أناس ضعاف – فقتلوهم وقطعوا آذانهم وأرسلوها الى مصر ليرسلوها

(T·) — T·o —

الى استامبول ، وعندما علم العربان بمجيء الأتراك خاوا منها - ويقال لهم عرب عسير - وترافعوا عنها ، وكبيرهم يسمى (طامي) ، فلما استقر بها الأتراك ومضى عليهم نحو ثمانية أيام ، رجعوا عليهم - أي العربان - وأحاطوا بهم ومنعوهم الماء فعند ذلك ركبوا عليهم وحاربوهم فانهزموا (أي الأتراك) وتقيل الكثير منهم ونجا محمود بك بنفسه في سبعة أنفار ، وكذلك زعيم أوغلي وشريف آغا فنزلوا في سفينة وهربوا ، ففضب الباشا، وقد كان أرسل لهم نجدة من الشفاسية الخيالة فحاربهم العرب ورجعوا منهزمين من ناحية البر ، وتواتر هذا الخبر .

## الصلح مع الشريف راجح:

وفي شهر ذي الحجة : ورد الحبر .. بصلح الشريف ( راجح ) مع البــاشا ، وأنه قـــــابله وأكرمه وأنعم عليه بمائتي كيس ، وأخبر أيضاً بأنه ترك البـاشا بناحية (كلاخ) ، وهو ما بين الطائف وتربة .

#### سنة ١٢٣٠

#### الاستيلاء على تربة:

في شهر محرم: وصلت مكاتبات من الديار الحجازية من عنـــد الباشا وخلافه مؤرخة في ثالث عشر ذي الحجة يذكرون فيهــا أن الباشا بمكة وطوسون باشا ابنه بالمدينة وحسن باشا وأخاه عابدين بك وخلافهم في كلاخ.

في شهر ربيع الأول: في تاسعه ، وصلت قافلة .. من الحجاز .. ومعها هجانة .. وعلى يدهم مكاتبات ، وفيها الأخبار والبشرى بنصرة الباشا على العرب ، وأنه استولى على تربة ، وغنم منها جمالا وغنائم وأخذ منهم أسرى ، فلما وصلت الأخبار بذلك انطلق المبشرون الى بيوت الأعيان لأخذ البقاشيش ، وضربوا في صبحها مدافع كثيرة من القلعة .

#### الاستيلاء على بيشة ورنية ،

في شهر ربيع الثــــاني : في ١٨ منه ضربت مدافع وأشيع الخبر . . بقدوم

(الباشا) ... كذَّب هـذه الأقاويل وأنها مكاتبات فقط .. يذكرون فيها أن الباشا حصل له نصر واستولى على ناحية يقال لها بيشة ورنية ، وقتل الكثير من النجديين ، وأنه عازم على الذهاب إلى ناحية القنفذة ، ثم ينزل بعد ذلك البحر ويأتى الى مصر .

## كيف احتال الشريف راجع . . على طامي ؟

وفي شهر جمادى الاولى: وردت مكاتبات بالقبض على (طامي) الذي جرى منه ما جرى في وقائع القنفذة السابقة وقتله العساكر ، فلم يزل ( راجح ) الذي اصطلح مع الباشا ينصب له الحبائل حتى صاده ، وذلك أنه عمل لابن أخيه مبلغاً من المال إن هو أوقعه في شركه فعمل له وليمة ودعاه الى محله فأتاه آمناً ، فقبض عليه واغتاله طمعاً في المال وأنوا به الى عرضي الباشا ، فوجهه الى بندر جدة في الحال ، وأنزلوه السفينة وحضروا به الى السويس وعجلوا بحضوره ، فلما وصل الى البركة - والمحمل إذ ذلك بها - خرجت جميع العساكر في ليلة الاثنين حادي عشرينه وانجروا في صبحها طوائف وخلفهم المحمل ، وبعه مرورهم دخلوا بطامي المذكور وهو راكب على هجين وفي رقبته الحديد والجنزير مربوط في عنق الهجين ، وصورته : رجل شهم ، عظم اللحية ، وهو لابس عباءة عبداني ، ويقرأ وهو راكب . وعملوا في ذلك اليوم شنكاً ومدافع . . .

## المجاهدون . . المزيفون !

وفي جمادى الثانية: وصلت عساكر ، في داوات إلى السويس ، وخضروا إلى مصر ، وعلى رؤوسهم شلنجات فضية ، إعلاما وإشارة بأنهم مجاهدور وعائدون من غزو الكفار ، وأنهم افتتحوا بلاد الحرمين وطردوا المخالفين لديانتهم حكذا !! - حتى أن طوسون باشا وحسن باشا كتبا في إمضائها على المراسلات بعد اسمها لفظة « المفازي » . . والله أعلم مجلقه !!

#### عودة الباشا الى مصر:

في يوم الجمعة ٨ رجب.. قبل العصر ٬ ضربت مدافع كثيرة من القلعة والجيزة

وذلك عندما ثبت وتحقق ورود محمد علي باشا إلى قنا وقوص ، ووصل أيضاً حريم الباشا ..

### الباشا يتوب عن . . الظلم ؟! . . ويطرد المظلومين ويضربهم !

.. وأشيع في الناس ، في المصر وفي القرى ، بأنه تاب عن الظلم ، وعزم على إقامة العدل ، وأنه نذر على نفسه إذا رجع منصوراً واستولى على أرض الحجاز، أفرج للناس عن حصصهم ورد الأرزاق الأحباشيه إلى أهلها ، وزادوا على هذه الاشاعة أنه فعل ذلك في البلاد القبلية ، ورد كل شيء إلى أصله ، وتناقلوا ذلك في جميع النواحى ، وباتوا يتخيلونه في أحلامهم ...

ففرح أكثر المغفلين بهذا الكلام واعتقدوا صحته ...

وفي ١٤ من الشهر .. حضر الكثير من أصحاب الأرزاق.. مشايخ وأشرافاً وفلاحين، ومعهم بيارق وأعلام، مستبشرين وفرحين بما سمعوه وأشاعوه وذهبوا إلى الباشا ... فلمسا رآهم وأخبروه عن سبب مجيئهم فأمر بضربهم وطردهم، ففعلوا بهم ذلك، ورجعوا خائبين!

#### عهد الباشا!!

وفي رجب أيضاً : حضر شيخ طرهونة .. (كريتم) .. وكان عاصياً على الباشا ، فلم يزل ابراهيم باشا يصالحه ويمنتيه حتى أتى اليه وقابله وأمنه ، فلما حضر محمد على باشا من الحجاز أتاه على أمان ابنه وقدم معه هديته وأربعين من الإبل فقبل هديته ، ثم أمر برمى عنقه !

## سفر الشريف راجع الى مصر:

وفي رمضان: حضر الشريف راجع من الحجاز، ودخل المدينة وهو راكب على هجين وصحبته خمسة أنفار على هجين أيضاً، ومعهم أشخاص من الأرنؤد (الأرناؤوط – الألبان ) من اتباع حسن باشا الذي بالحجاز، فطلموا به إلى القلمة ثم أنزلوه إلى منزل أحمد آغا.

## وفد عبد الله في مصر

#### محمد علي لا يعجبه صلح ابنه طوسون :

وفي شهر شوال: وصلت هجانة وأخبار ومكاتبات من الديار الحجازية بوقوع الصلح بين طوسون باشا وعبد الله بن سعود، وأن عبد الله المذكور ترك الحروب والقتال وأذعن للطاعة وحقن الدماء ٬ وحضر من جماعــة الوهابـة نحو العشرين نفراً من الأنفار الى طوسون باشا ، ووصل منهم اثنان الى مصر ، فكأن الماشا لم يعجمه هذا الصلح ولم يظهر علمه علامات الرضا بذلك ، ولم يحسن نزل الواصلان، ولما اجتمعاً به وخاطبهما عاتبهما على المخالفة ، فاعتذرا ، وذكر أن الأمير سعود المتوفى كان فمه عناد وحدة مزاج ٬ وكان بريد الملك وإقامة الدين ٬ وأما ابنه الأمير عبد الله فإنه ليّن الجانب والعربكة ويكره سفك الدماء ، على طريقة سلفه الأمير عبد العزيز المرحوم ، فانه كان مسالمًا للدولة ، حتى ان المرحوم الوزير يوسف باشا حين كان بالمدينة كان بينه وبينه غاية الصداقة ولم يقع بينها منازعة ولا مخالفة في شيء ولم يحصل التفاقم والخلاف إلا في أيام الأمير سعود ٬ ومعظم الأمر للشريف غالب ، بخلاف الأمير عبد الله فانه أحسن السير وترك الخلاف وأمَّن الطرق والسبل للحجاج والمسافرين ، ونحو ذلك من الكلمات والعبارات المستحسنات ، وانقضى المجلس وانصرفا الى المحل الذي أمرا بالنزول فيه ، ومعها بعض أتراك ملازمون لصحبتها مع اتباعها في الركوب والذهاب والإياب ، فإنـــه أطلق لهما الإذن الى أي محل أراداه ، فكانا يركبان ويمران بالشوارع بأتباعها ومن يصحبها ويتفرجان على البلدة وأهلها، ودخلا الى الجامع الأزهر في وقت لم يكن به احد من المتصدرين للإقراء والتدريس ، وسألوا عن اهل مذهب الامام احمد بن حنبل؛ رضى الله عنه، وعن الكتب الفقهة المصنفة في مذهبه ، فقبل: انقرضوا من ارض مصر بالكلبة!

واشتريا نسخاً من كتب التفسير والحديث ، مثل الخازن والكشاف البغوي والكتب الستة المجمع على صحتها وغير ذلك .

وقد اجتمعت بهما مرتين فوجدت منهما انساً وطلاقة لسان واطلاعاً وتضلعاً ومعرفة بالأخبار والنوادر ، ولهما من التواضع وتهذيب الأخلاق وحسن الأدب في الخطاب والتفقه في الدين واستحضار الفروع الفقهية واختلاف المذاهب فيها ما مفوق الوصف .

واسم احدهما عبد الله ، والآخر عبد العزيز ، وهو الأكبر حساً ومعنى .

#### سنة ١٢٣٣

#### بشارة بنصر ابراهيم باشا:

في شهر صغر: وصل جاويش الحج ، وفي ذلك اليوم وقت العصر ضربوا مدافع من القلمة لبشارة وصلت من ابراهيم باشا بأنه حصلت له نصرة وملك بلدة من بلاد الوهابية وقبض على أميرها ويسمى عتيبة وهو طاعن في السن .

#### .. وبشارة بفتح شقراء:

في شهر ربيع الثاني: في أواخره حضر مبشر من ناحية الديار الحجازية يخبر بنصرة حصلت لابراهيم باشا وأنه استولى على بلدة تسمى الشقراء ، وان عبد الله ابن سعود كان بها فخرج منها هاربا الى الدرعية ليلا ، وأن بين عساكر الأتراك والدرعيين مسافة يومين ، فلمسا وصل هذا المبشر ضربوا لقدومه مدافع من أبراج القلمة . .

#### وبشارة اخرى ..

وفي أواخر جمسادى الاولى: وصل هجان من شرق الحجاز ببشارة بأن ابراهيم باشا استولى على بلد كبير من بلاد الوهابية ، ولم يبق بينه وبين الدرعية إلا ثمان عشرة ساعة ، فضربوا شنكاً ومدافع .

## وخبر سيء عن انتصار حمود !..

.. وفيه وصل هجان من حسن باشا الذي بجدة بمراسلة يخبر فيها بمصيان الشريف حمود بناحية بمن الحجاز ، وأنه حاصر من بتلك النواحي من العساكر وقتلهم ، ولم ينج ُ منهم إلا القليل ، وهو من فر" على جوائد الخيل .

#### موت حمود :

وفي شهر جمسادى الثانية : ورد الخبر عوت الشريف حمود ، وأنه أصيب مجراحة ومات فمها .

#### استيلاء ابراهم باشا على جانب من الدرعية :

وفي ١٩ جمادى الثانية . . ضربت مدافع لوصول بشارة من ابراهيم باشا بأنه ملك جانباً من الدرعية وان الوهـابية محصورون ، وهو ومن معه من العربان محمطون يهم .

## حريق الجبخانة في نجد . . واستهتار الجنود في القاهرة !

وفي منتصف شهر رمضان ، وصل نجاب وأخبر بأن ابراهيم باشا ركب إلى جهة من نواحي الدرعية لأمر يبتغيه وترك عرضيه ، فاغتنم الوهابية غيابه وكبسوا على العرضي على حين غفلة وقتلوا من العساكر عدة وافرة ، وأحرقوا الخبخانة ، فعند ذلك قوي الاهتام وارتحل جملة من العساكر في دفعات ثلاث برأ وبحرأ يتلو بعضهم بعضاً في شعبان ورمضان .

وبرز عرضي خليل باشا الى خارج باب النصر، وترددوا في الخروج والدخول واستباحوا الفطر في رمضان مججة السفر، فيجلس الكثير منهم في الأسواق يأكلون ويشربون ويمرون بالشوارع، وبأيديهم أقصاب الدخان والتتن من غير احتشام ولا احترام لشهر الصوم، وفي اعتقادهم الخروج بقصد الجهاد وغزو الكفار المخالفين لدين الإسلام، وانقضى شهر الصوم والباشا متكدر الخساطر ومتعلق ومنتظر ورود خبر بنسر بساعه!

## سفر خليل باشا وعساكر والي الحجاز :

وفي ٨ شوال ارتحل خليل باشا مسافراً الى الحجاز من القازم (البحر الأحمر) وعساكره الخيالة على طريق البر .

#### قلق محمد علي ..

واستهل شهر ذي القعدة .. وانقضى والباشا منفعل الخاطر لتأخر الأخدا

وطول الانتظار وكل قليل يأمر بقراءة صحيح البخاري بالأزهر ... ولضيق صدره واشتغال فكره لا يستقر بمكان فيقيم بالقلمـــة قليلًا ثم ينتقل الى قصر شبرا ثم الى قصر الآثار ثم الأزبكية ثم الجيزة وهكذا ..

#### الاستيلاء على الدرعية:

وفي ٧ من شهر ذي الحجة وردت بشائر من شرق الحجاز بمراسلة من عنان آغا الورداني أمير ينبع بأن ابراهيم باشا استولى على الدرعية والوهابية ، فانسر الباشا لهذا الخبر سروراً عظيماً ، وانجلى عنه الضجر والقلق وأنعم على المبشر ، وعند ذلك ضربوا مدافع كثيرة من القلعة والجيزة وبولاق والأزبكية ، وانتشر المبشرون على بيوت الأعيان لأخذ البقاشيش .

# المدافع . . والأفراح . . والليالي الملاح ! والناس في ضيق ومجاعة :

وفي ١٢ من ذي الحجة وصل المرسوم بمكاتبات من السويس وينبع ، وذلك قبيل العصر فأكثروا من ضرب المدافع من كل جهة واستمر الضرب من العصر الى المغرب بحيث ضرب بالقلعــة خاصة ألف مدفع ، وصادف ذلك شنك أيام العيد ، وعنــد ذلك أمر بعمل مهرجان وزينة داخل المدينة وخارجها وبولاق ومصر القديمة والجيزة ، وشنك على بحر النيل ...

.. ونودي بالزينة وأولها الأربعاء ١٧ ذي الحجة فشرع في زينة الحوانيت والحانات وأبواب الدور ووقود القناديل والسهر وأظهروا الفرح والملاعيب: كل ذلك مع ما الناس فيه من ضيق الحال والكد في تحصيل أسباب المعاش وعدم ما يسرجون به من الزيت والشيرج والزيت الحار وكذا السمن فانه شع وجوده ولا يوجد منه إلا القليل .. وكذلك اللحم لا يوجد منه إلا ما كان في غاية الرداءة من لحم النعاج الهزيل ، وامتنع أيضاً وجود القمع .. وحتى الخبز امتنع وجوده بالأسواق .. ولما أنهي الأمر الى من لهم ولاية الأمر فأخرجوا من شون الباشا مقداراً ليباع في الرقع ، وقد أكلها السوس ، ولا يباع منها أزيد من الكيلة أكثرها مسوس .. الغ .

#### سنة ١٢٣٤

وقد عــاد الجبرتي في أخبار سنة ١٢٣٤ الى وصف أفراح القاهرة وزيناتها التي كان أشار اليها في أخبار آخر سنة ١٢٣٣ وقــد أهملنا هــذا الوصف المطول مكتفين بما لخصه عنه الرافعي وأشرنا المه في كلامنا عن معارك الدرعية .

### وصول الامام عبد الله بن سعود الى مصر:

وفي يوم الاثنين ١٧ محرم: وصل عبد الله بن سعود ، ودخل من باب النصر وصحبته عبدالله بكتاش قبطان السويس وهو راكب على هجين وبجانبه المذكور وأمامه طائفة من الدلاة ، فضربوا عند دخوله مدافع كثيرة من القلعة وبولاق وخلافها .

#### مقابلة محمد علي للامام:

.. وذهبوا به الى بيت اسماعيل باشا ، ابن الباشا ، فأقام يومه ، وذهبوا به في صبحها عند الباشا بشبرا ، فلما دخل عليه قام له وقابله بالبشاشة وأجلسه بجانبه وحادثه وقال له : ما هماذه المطاولة ؟ فقال : الحرب سجال . قال : وكيف رأيت ابراهيم باشا ؟ قال : ما قصر ، وبذل همته ، ونحن كذلك ، حتى كان ما قدر و المولى !

فقال محمد علي باشا : إن شاء الله تعالى أترجى فيك عند مولانا السلطان . فقال : المقدّر مكون !

> ثم ألبسه خلمة ، وانصرف عنه الى بيت اسماعيل باشا ببولاق . ونزل الباشا فى ذلك اليوم السفينة وسافر الى جهة دمياط .

#### صندوق الجواهر:

وكان بصحبة الوهابي صندوق صغير من صفيح ، فقال له الباشا : ما هذا ؟ فقال : هذا ما أخذه أبي من الحجرة أصحبه معي الى السلطان ! وفتحه ، فوجد به ثلاثة مصاحف قرآناً مكلفة ، ونحو ثلاثمائة حسة لؤلؤ

كبار وحبة زمرد كبيرة وبهـا شريط ذهب ، فقال له الباشا : الذي أخذه من الحجرة أشاء كثيرة غير هذا .

فقال: هذا الذي وجدته عند أبي ، فإنه لم يستأصل كل ما كان في الحجرة لنفسه بل أخذ كذلك كبار العرب وأهل المدينة وأغوات الحرم وشريف مكة. فقال الباشا: صحيح! وجدنا عند الشريف أشياء من ذلك!

#### سفر الامام عبد الله الى الاسكندرية . . فاستانبول :

وفي يوم الأربمـــاء ١٩ محرم سافر عبد الله بن سعود إلى جهة الاسكندرية وصحبته جماعة من الططر ( النتار ) إلى دار السلطنة ، ومعه خدم لزومه .

### مقتل الامام في استانبول:

وفي ٧ جمادي الأولى وصلت الأخبار عن عبد الله بن سعود أنه لما وصل الى اسلامبول طافوا به البلدة وقتلوه عند باب همايون وقنلوا أتباعه أيضاً في نواحي متفرقة فذهبوا مع الشهداء .

## وصول آل سعود وآل الشيخ الى القاهرة :

وفي يوم الخيس ١٨ رجب حضر بواقي الوهابية بحريمهم وأولادهم وهم نحو الأربعائة نسمة ، وأسكنوا بالقشلة التي بالأزبكية وابن عبد الله بن سعود ( أنزل ) بدار عند جامع مسكة هو وخواصه من غير حرج عليهم ، وطفقوا يذهبون ويجيئون ويترددون على المشائخ وغيرهم ويشون في الأسواق ويشترون البضائم والاحتباجات .

## القبض على ابن حمود بالحيلة ا

وفي شعبان وصل جماعة هجانة من جهة الحجاز صحبتهم ابن حمود ، أمير يمن الحجاز ، وذلك أنه لما مات أبوه تأمر عوضه وأظهر الطاعة وعدم المخالفة للدولة ، فلما توجه خليل باشا إلى اليمن أخلى له البلاد واعتزل في حصن له ولم يخرج لدفعه ومحاربته كما فعل أبوه ، وترددت بينهما المراسلات والمخادعات حتى نزل من حصنه وحضر عند خليل باشا فقبض عليه وأرسله معالهجانة إلى مصر!

#### سنة ١٢٣٥

## يبيعون أحرار المسلمين !

#### عودة ابراهيم باشا الى مصر :

وفي ٢٦ صفر : وصل ابراهيم باشا من ناحية القصير .. وضربوا لذلك الخبر المدافع من القلعة وغيرها ..

#### سنة ١٢٣٧

ني ٣ شوال حضرت هجانة من أراضي نجد وبصحبتهم أشخاص من كبار الوهابية مقيدون على الجال ، وهم : عمر بن عبد العزيز وأولاده وأبناء عمه .

وذلك أنهم لما رجعوا الى الدرعية بعد رحيل ابراهيم باشا وعساكره \_ وكان معهم مشاري بن سعود \_ وقد كانوا هربوا من الدرعية بعد ما رحل منها ابراهيم باشا ، وتركي بن عبد الله بن أخي عبد العزيز وولد عم سعود إلا مشاري فإنه هرب من العسكر الذين كانوا مع أولاد سعود وجماعتهم حين أرسلهم ابراهيم باشا الى مصر في الحراء (وهي قرية بين الجديدة وينبع البحر) وذهب الى الدرعية ، واجتمع عليه من فر "حين قدمت العساكر ، وأخذوا في تعميرها ، ورجع أكثر أهلها ، وقدموا عليهم مشاري ، ودعا النماس الى طاعته ، فأجابه الكثير منهم فكادت تتسع دولته وتعظم شوكته ، فلما بلغ الباشا ذلك جهز له عساكر رئيسها حسين بك ، فأوثقوا مشاري وأرسلوه الى مصر ، فمات في الطربق !

وأما عمر وأولاده وبنوعه فتحصنوا في قلمة الرياض المعروفة عند المتقدمين بحجر البامة ، وبينها وبين الدرعية أربع ساعات للقافلة، فنزل عليهم حسين بك وحاربهم ثلاثة أيام او أربعة ، وطلبوا الأمان لما علموا أنهم لا طاقة لهم به فأعطاهم الأمان على أنفسهم ، فخرجوا له إلا ( تركي ) فإنه خرج من القلمة ليلاً وهرب .

وأما حسين بك فإنه قيد الجمساعة وأرسلهم الى مصر في الشهر المذكور ، وهم الآر مقيمون بمصر نجطة الحنفي ، قريبًا من بيت جماعتهم الذين أتوا قبل هذا الوقت .

# ( ندامم )

## محمد علي باشا وولديه

والسلطان محمود الثاني الذين حاربوا الإمام عبد الله بن سعود

والشريف يحيى بن سرور الذي تولى أمر مكة في عهد الإمام عبد الله بن سعود

و نشرنا في كتابنا (عهد الإمام سعود) نبذة عن حياة محمد علي باشا والي مصر وطوسون باشا والذين حاربا الإمام سعود بأمر من السلطان العثاني و وننقل هنا نبذاً عن حياة ابراهيم باشا – الذي جاء بعد طوسون لمحاربة الإمام عبد الله – وعن حياة الشريف يحيى بن سرور والذي ولوه شرافة مكة بعد خلع الشريف غالب و ونضيف الى ذلك نبذة عن حياة محمد علي وابنه طوسون – وإن سبق لنا الكلام عنها – وهذه النبذة كلها منقولة من كتاب (أعيان القرن الثالث عشر) الذي ألئه شاعر الشام الكبير ورثيس مجمها العلمي : خليل مردم بك و رحمه الله وقد طبع كتابه بعد وفاته ».

## محمد علي باشا

هو والي مصر ومؤسس الأسرة الخديوية بمصر التي بقيت تحكم مصر حتى جاء الرئيس جمال عبد الناصر فأعلن النظام الجمهوري .

ولد محمد على في قوله ( فرضة من أعمال الرومللي ) سنة ١٧٦٩ م . وتوفي أبوه ( ابراهيم آغا ) وهو فتى ، فكفله عمه طوسون آغا ، ثم قتل ، فكفله رجل من أصدقاء والده ، فربي أمياً لا مرشد له إلا ذكاؤه الفطري وعلو همته ، وكان يجاهر بذلك ويفاخر به ..

كان محمد علي في الفرقة العسكرية التي حشدت من (قوله) مع الجيش العثماني الذي جاء الديار المصرية لاخراج الفرنسيس منها سنة ١٢١٤ ، وكان وكيل فرقة قوله ، ولما انهزم الجيش العثماني في موقعه أبي قير ، سافر رئيس تلك الفرقة إلى بلاده وأقام محمد علي مقامه ، ورقي إلى رتبة بكباشي .

بعد أن خرج الفرنسيون من مصر ٬ وولت الدولة العلية خسرو باشا على مصر ٬ خدمه محمد علي ٬ ثم لما عزل وولي طاهر باشا ٬ ثار العسكر التركي عليه وقتلوه ٬ وطلبوا تولية أحمد خورشيد باشا فلم ينقد لهم محمد علي وتحصن مع رجاله من الأرناؤد بالقلعة ٬ فأرسلت الدولة علي باشا الجزايرلي الى مصر ٬ فقبض عليه العساكر ونفوه إلى بلبيس .

قام بالأمر بعده ابراهيم بك فثار عليه الأهالي ، فهدأها محمد علي ، ثم ثاروا

عليه ثانية فهرب منهم فاتفق محمد علي مع العلماء على تولية أحمد خورشيد باشا ، ثم وقع خلف بينها ، وطلب العسكر تولية محمد علي نفسه لاستالته إياهم وغيرهم من أهل القطر ، بحسن سياسته ودهائه ، فأقاموه على مصر واليا ، ونادي المنادي بذلك في صفر سنة ١٢٢٠ ، وفي ربيع الثاني بعث الباب العالي بفرمان يتضمن تولية محمد على على الديار المصرية ، ولقب محمد على باشا .

لما تولى محمد علي كانت الفوضى بمصر رافعة أطنابها ، وكل متغلب على من هو دونه ، فأمراء الماليك ينهمون ويقتلون ولا مناقش ولا محاسب .

فأول ما دار في خلد محمد علي لإصلاح مصر إبادة منازعيه ومزاحيه ، وهم أمراء الماليك ، وكان أشدهم مناوأة له كبيرهم محمد بك الألفي الذي تعاهد مع انكاترا على خلع محمد علي ليتولى مكانه في مقابلة تسليمها السواحل ، فاجتهد سفيرها في الآستانة في تقرير سلطة الماليك كاكانت ، وضمن لها الحراج ، فأجابت الدولة ها الطلب ، وأرسلت اسطولها الى مصر ، وفيه موسى باشا والي سلانيك ، ليكون بدلاً من محمد علي ، فاجتمع المشائخ و كتبوا للسلطان يتضررون من طائفة الماليك ، ويرجون إبقاء محمد علي ، وبعد طلبهم بشهرين ورد فرمان بتوليته سنة ١٦٣١ ، فقوت ت شوكته ، ومما زادها قوة موت محمد بك الألفي بتوليته سنة ١٢٣١ ، فقوت به ، وقرينه عثمان بك البرديسي في السنة نفسها ، فخلا له الذي صم على الإيقاع به ، وقرينه عثمان بك البرديسي في السنة نفسها ، فخلا له الجو ، لكنه تيقن بأنه لا يتسنى له إصلاح مصر إلا بالفتك بجميع الماليك الذين هم جرثومة الفساد ، فدعاهم الى القلمة لتوديع ابنه طوسون باشا الذي سيره لم النجديين بالحجاز ، فبعد أن استقروا بالقلعة ، أغلق الأبواب ، وقتلهم عن بكرة أبهم إلا واحداً تمكن من الفرار وهو أمين بك .

استأصل في اليوم الثماني شأفتهم من مصر وذلك في صفر سنة ١٢٢٦ ، ولما انقضى أمر المهاليك وجَّه محمد علي عنايته الى إصلاح القطر المصري ، واسترضاء الدولة العلية ، ففتح السودان و ( حارب الدولة العربية السعودية ) . .

ولم يكتف ِ محمـــد على بما ناله من الملك الطويل العريض ، بل طمحت نفسه للاستيلاء على سورية ، فتواطأ مع الأمير بشير الشهابي ، وجهز جيشاً بقيـــادة ابنه ابراهيم باشا للاستيلاء على سورية ، ففتح عكا بعد حصار طويل ، وأسر واليها عبد الله باشا ، وطرابلس، وحمص، ودمشق، وحلب وذلك سنة ١٢٤٨ ، وبعد الاستيلاء على الديار الشامية ، طمح بفتح الأناضول ففتح آدنة وقونية وكوتاهية ، وحينت بعث سفيرا انكلترا وفرنسا الى ابراهيم باشا ليقف عن التقدم حتى يأتيه أمر من والده ، لأن الدول الاوروبية ، كانت قد توسطت في إزالة الخلاف بينه وبين الباب العالى ، فوقف الى أن قر القرار على أن يبقى لحمد على إيالات صيدا وطرابلس ، والشام ، وحلب ، وأدنة ، ويعود ابراهيم باشا بجنوده الى سورية ، ثم اتفقت انكلترا والنمسا وروسيا وبروسيا مع الباب العالى على أن تكون ولاية مصر لحمد على ونسله من بعده ، وتكون له أيضا الولاية على عكا وجنوبي سورية مدى عمره ، على شرط أن يقبل بذلك ويخرج من بقية سورية وما فتحه في مدة عشرة أيام ، فقبل محمد على ولاية مصر وأبى أن يخرج من سورية .

فلما مضت العشرة أيام ولم يخرج ' أعلنت الدولة العلية عزله عن مصر ' وأتت الأساطيل العثانية والانكليزية والنمساوية ' واحتلت بيروت وصيدا وعكا ولبنان والبقاع ' فلما أحس محمد على بذلك كرر الأوامر الى ابراهيم باشا بالعودة الى مصر ' فلما كمل اجتاع عسكره في دمشق من حلب وبر الترك وزاد عدده على سبعين ألفا خرج منها في ذي القعدة سنة ١٢٥٦ ' وبعد أن وصل ابراهيم باشا الى مصر ' صرف محمد على همه عن توسيع سلطته الى إصلاح البلاد التي قبلت الدولة العلية أن تبقى له بعد أن أخذت منه كريت وسورية وبلاد العرب .

وضع محمد على أساس القناطر الخيرية ، لكن عصب دماغه كان قد كلّ وتولاه الاختلال ، وصار يحسب الذين حوله خونة يقصدون الإيقاع به ، فأعطيت السلطة لابنه ابراهيم باشا سنة ١٢٦٤ وتوفي سنة ١٢٦٥ وعمره ( ٨٣ ) سنة وُدفن بجامعة القلعة ، ولم تطل ولاية ابراهيم باشا سوى سبعين يوماً فتوفي قبل أبيه وهو في الستين من عمره .

## طوسون باشا

هو طوسون باشا بن محمد علي باشا الكبير ، حاكم مصر، ولد نحو سنة ١٢١٠ وكان كأبيه عزماً وحزماً وحباً بالأعهال العظيمة حتى أنه ( لما عظم أمر الدولة السعودية ) ، وآنس منه أبوه مسا تقدم من صفاته ، سَيَّره وهو فتى لم يبلغ العشرين من عمره في الحملة الأولى عليهم ، فأبحر سنة ١٢٢٦ من السويس فنزل في ينبع وامتلكها ، وزحف بجنوده على الوهابيين وكانوا في قوة عظيمة فردوه إلى ينبع ، ولما علم والده بذلك أمده بنجدة ، فاشتد بهسا أزره ، وتقدم إلى ينبع ، فأطلق عليها النار وهدم بعض السور ثم دخلها وأثخن في حاميتها حتى سلمت ، فأرسل مفاتيحها إلى والده ، فبعث بها إلى الآستانة ، وانتشر خبر فتح المدينة في الحجاز ، فخارت عزائم ( المقاتلين ) وتركوا مكة خوفاً من أهلها ، فأتاها طوسون باشا ودخلها و كتب لوالده بذلك ، فسر كثيراً لما أوتي عن يد ولده من الفتح الذي لم يتأت لكثير من القواد يومئذ .

ثم في صيف سنة ١٢٢٨ زحف (السعوديون) على طوسون باشا وجنده العلمهم أنه لا قبل لهم بتحمل حر تلك الأصقاع الستولوا على كل ما بين الحرمين فلما بلغ ذلك أباه محمد علي باشا اسار بنفسه لنجدة ولده افنزل جدة في ٣٠ شعبان وبعد أن أقام بمكة مدة يسيرة وأدى فريضة الحج وقضت الأحوال بعودته إلى مصر الخباز وظل طوسون يقاتل (السعوديين) فكان الظفر حلفه في كثر من المواقع وتقدم الى نجد إلا أنه اضطر إلى التوقف لقلة

(r) -rr -

المؤن وهو لم يبلغ الدرعية ، ثم رجع الى المدينة المنورة ، واسترد ( السعوديون ) أكثر المواقع التي استولى عليها .

وبلغه حصول قلاقل بمصر ، فخف برجاله إلى ينبع ، واستبقى حامية في المدينة ، ثم أبحر الى السويس ، وأتى بموكب عظيم الى القاهرة ، فاحتفل به احتفالاً شائقاً ، ولم يلبث أن توجه الى الإسكندرية حيث كان أبوه وابنه عباس بك الذي ولد أثناء غيابه وبلغ سنتين من العمر ، وتولى فيا بمد حكم مصر .

ولم يقم طوسون باشا بالاسكندرية مدة يسيرة حتى فاجأته المنية غض الشباب في ٧ ذي القعدة سنة ١٢٣١ ، فأتي بجثته الى القاهرة ، ودفن في مقام الإمام الشافعي ، وأنشىء سبيل على قبره ، وكان جميل الطلعة ، متوقد الذهن، ميالاً للعلم ، ذا بأس وحزم .

وقمت وفاته وقعاً شديداً في قلب والده .

## ابراهيم باشا

'ولد ابراهيم باشا في ( قوله ) سنة ١٢٠٤ ه. وتولى ولاية مصر بعهد أبيه وفي حياته فقد ورد اليه فرمان التولية من سلطان آل عثمان سنة ١٢٦٤ ، وكان أبوه إذ ذاك حياً ، إلا أنه كار قد ضعفت قواه العقلية وأصبح لا يصلح للولاية .

كان ابراهيم باشا عضد أبيه الأقوى وساعده الأشد في جميع مشروعاته ، كان باسلاً مقداماً في الحرب ، لا يتهيب الموت ، وقائداً محنكاً لا تفوته صغيرة ولا كبيرة من أفانين الحرب .

كان سريع الغضب . . وكان يعرف الفارسية والتركية والعربية ، وله اطلاع واسع في تاريخ البلاد الشرقية .

جهزه أبوه محمد علي في ١٠ شوال سنة ١٠٣١ لحرب الوهابية ، فظهر عليهم ، وأسر أميرهم وأرسله لأبيه إلى القاهرة سنة ١٢٣٣ ، فأرسله محمسد علي إلى الآستانة ، فطافوا به في أسواقها ثلاثة أيام ثم قتلوه ، فنال ابراهيم باشا من السلطان مكافأة سنية و سمي واليا على مكة ، ونال أيضاً أبوه محمد علي لقب خان الذي لم يحظ به سواه رجل من رجال الدولة غير حاكم القرم .

ولما طمح محمد على للاستيلاء على سورية ، كان قطب الحركة والقــائد الفاتح ابراهيم باشا ، كما رأيت تفصيل هذه الحادثة في ترجمة محمد علي .

ولم يطل حكم ابراهيم باشا ، فإنه توفي قبل والده سنة ١٣٦٥ ، و'دفن بمدفن الأسرة الحديوية بجوار الشافعي رضي الله عنه . ( أي أن حكم ابراهيم باشاكان حوالي سنة فقط . ) .

وكان ربع القامة ، ممتلىء الجسم ، قوي البنية ، مستطيل الوجه والأنف ، أشقر الشعر ، في وجهه أثر الجدري ، كثير اليقظة ، قليل النوم . وكان نقش على خاتمه ( سلام على ابراهيم ) .

### السلطان محمود الثاني

قلنا في كتابنا: «عهد الإمام سعود» إن السلطان محمود الثاني، تولى السلطة سنة ١٨٠٨م. وكان عاقلاً ، داهية ، من أعظم سلاطين آل عثان ، وكانت بلاده تتخبط في خضم الأخطار: خطر الانكليز ، وخطر الإفرنسيين ، وخطر الماليك ، وأخطار الألبان والعرب واليونان والمصريين والسوريين والأكراد ، ودسائس الباشاوات ، ومؤامرات الإنكشارية ، ولكنه استطاع التغلب على كل هذه الأخطار!

ومن أشهر أعماله الناجحة : قضاؤه على العساكر الإنكشارية ، فقد ذبحهم غدراً ، كما ذبح محمد على المماليك في مصر ، وأنشأ جيشاً جديداً باسم النظام الجديد . . وكان يظهر التمسك بالدين . . وهو الذي دفع محمد على إلى محاربة الدولة السعودية الأولى .

وننقل الآن بعض ما كتبه عنه المرحوم خليل مردم بك في كتابه : أعيان القرن الثالث عشر :

السلطان محمود خان الثاني بن السلطان عبد الحميد الأول وشقيق السلطان مصطفى الرابع ، وهو السلطان الثلاثون من سلاطين آل عثان ، تبوأ السلطنة المثانية سنة ١٢٢٣ وهي في اختلال عظيم وارتباك لم يسبق له مثيل .

كان السلطان سلمان القانوني آخر من قـــاد جنوده بنفسه من سلاطين آل

عثمان ، وتقاعدوا بعده عن المسير إلى ساحة الحرب تاركين قيادة الجند الى وزرائهم ورجال دولتهم ، الأمر الذي آل إلى تقهقر الدولة واختلال أحوالها وانتقاض ولاتها ، وأصبح الإنكشارية عثرة في سبيل فلاحها بعد أن كانوا حصناً لها ، وقواماً لسطوتها .

كان أعظم وزراء الدولة إذ ذاك مصطفى البيرقـــدار وهو الذي أجلس السلطان محمود على سرير السلطنة بعد سفك الدماء ، فولاه السلطان الصدارة (١) العظمى لما تبينه فيه من الشجاعة والإقدام وشدة البطش ، فباشر البيرقدار أول كل شيء قطع شأفة الأحزاب المضادة ، فقتل بعضا ، ونفى آخرين حتى خلاله الجو فأخذ في اصلاح شؤون المملكة باذلا في ذلك جهد الطاقة عملاً بإرادة مولاه فرأى أن يبدأ بإصلاح القوة العسكرية وتنظيمها على النمط الحديث الذي وضعه نابليون بونابرت ، وهو المعول عليه في تنظيم جنود أوروبا .

علم أن مباشرته ذلك تقضي بتغير الانكشارية وتمردهم ، لما يرون في الأمر من انحطاط سطوتهم وتقلص ظل مجدهم ، فاحتال على العلماء والوزراء وكبار أهل الدولة ، واستجلب مصادقتهم في تنظيم جند جديد ، واصلاح جند الانكشارية بتدريبه على النظام الجديد ، فتعهد له أولئك ببذل أرواحهم وأمولهم توصلا إلى تلك البغية ، فعلقت الآمال بإصلاح الحال على يد ذلك الوزير .

وكأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يتم ذلك على يده، فجاء البيرقدار أموراً غيرت عليه القلوب ، أخصها أنه طمع في أموال الناس ، فأكثر من الضرائب ، واستخدم في استخراجها طرقاً غير قانونية ، فخاف الناس الانتظام في الجندية وأوجس العلماء والمشايخ خيفة على مال الأوقاف لئلا يصبح طعمة له .

أما السلطان فلم يكن أقل حذراً منهم وقد رأىكل شيء سائراً على ما يويده هذا الوزير ، والأحكام في يده يديرها كيف شاء .

<sup>(</sup>١) الصدارة العظمى : ما يقابل رئاسة الوزراء حالياً .

#### تلخيص:

( وعضي المؤلف بعد ذلك إلى القول إن الانكشارية - بمساعدة العلماء - قتلوا البيرقدار ، وقتلوا معه آخر من بقي من عصبة آل عثان ، وهو السلطان مصطفى الرابع ، الذي كانوا قد خلموه من السلطنة ، وهكذا قوي نفوذ محود الثاني، ولم يعد الانكشاريون قادرين على تهديده بتسليم السلطنة إلى منافس آخر من آل عثار ، ولكن السلطان محمود اشتغل بمحاربة أعدائه الاوروبيين ، ثم اشتغل بمحاربة الدولة العربية السعودية واستخدم لمحاربتها والي مصر محمد على باشا . .

ثم ثارت عليه اليونان وساعدتها روسيا وانكلترا وفرنسا ، فاستنجد بمحمد علي فأنجده بقوة يقودها ابنه ابراهيم باشا ، ولكن السلطان اضطر آخر الأمر إلى التخلي عن اليونان والاعتراف باستقلالها .

انصرف السلطان بعد الهدنة إلى تنظيم الجيش على الطريقة الاوروبية ، فأخذ الجنود و الانكشاريون ، يعيثون في الأرض فساداً ويزعمون إن هذا الأمر بدعة . . وطالبوا برأس رئيس الوزراء الذي زيّن للسلطان ، في زعمهم ، تجديد الجيش ، فدعا السلطان اليه العلماء وأفهم حقيقة الحال وسوء نية الانكشارية ، ثم دعا اليه الجماهير وخطب فيهم وأنهض همهم فأقسموا (على الثبات حق يغوزوا أو يموتوا فداء عن سلطانهم ، وطلبوا اليه أن يجر د العلم النبوي الشريف ، فجر ده ومشى ، فتبعه النباس وتقاطروا من أنحاء المدينة للدفاع عن السلطان والعلم الشريف ، ففرق فيهم الأسلحة ثم سلم العلم الى المفتى . . ) ونهض الجميع ومعهم العساكر الجدد ، المدر بون على النظام الجديد – وساروا إلى ساحة (أت ميدان ) حيث كان الانكشارية متجمهرين ، والتحم الفريقان ، وكانت مذبحة هائلة . . قضي فيها على الانكشاريين و من لم يقتل منهم أخذ أسيراً . .

بعد ذلك اضطر السلطان إلى التخلي عن بلدان أخرى في اوروبا كانت داخلة تحت حمايته . . وتوفي سنة ١٢٥٥ ه . بعد أن حكم بلاده إحدى وثلاثين سنة .

### الشريف يحيى بن سرور

( هو الشريف يحيى بن سرور بن مساعد بن سعيد بن ســــعد بن زيد بن محسن بن حسن بن أبي نمي .

كانت ولايته على مكة في أواخر ذي القعدة سنة ١٢٢٨ بعد أن قبض محمد على باشا ، والي مصر، على عمه غالب، وكانت مباشرة أحكام الأشراف والعرب بيد محمد على باشا ومن كانوا نائبين عنه بعد رجوعه الى مصر ، كأحمد باشا نائب محمد على باشا في مكة ، فكان أحمد باشا يفوض إلى الشريف شنبر بن مبارك (المنعمى) التصرف بأمور الأشراف والعربان..فاستحكمت العداوة بين الشريف يحسى ، صاحب الولاية الشرعية اسماً ، وبين الشريف شنير ، صاحب السلطة الفعلمة بمؤازرة أحمد باشا، فصمم الشريف يحيى على قتل شنبر، وقتله سنة ١٢٤٢، فسار أحمـــــد باشا إلى دار الشريف يحيى وهدد بقذفها بالمدافع إن لم يخرج منها ويستسلم ويذهب إلى مصر .. فتظاهر الشريف يحسى بالتسليم وقسل بالسفر إلى مصر، ولكنه نكص عن ذلك.. فأعلن أحمد باشا تولية الشريف عبدالمطلب إمارة مكة وطلب منه أن يجمع الجوع لقتال الشريف يحسى . . ولكن محمد على باشا كتب إلى أحمد باشا أنه استحسن تولية الشريف محمد عون إمارة مكة .. ولم تمض أسابيع على ذلك حتى أمر محمــد على باشا بإشخاص يحيى إلى مصر ، ففعل ، وبقى الشريف بحسى في مصر حتى وفاته سنة ١٢٥٤ ه .

### جدول الخطأ والصواب

وقعت في هذا الكتاب أخطاء مطبعية يسيرة لا تخفى على فطنة القـــارىء ، ولكننا أحببنا أن ننبه على طائفة منها :

| الصواب                 | الخطأ<br>         | البطن  | الصفحة |
|------------------------|-------------------|--------|--------|
| رسالته                 | سالته             | ٨      | ٤٧     |
| مغيد                   | مفيد              | 11     | ٥١     |
| أستشعر                 | استشعره           | Y      | ٥٨     |
| مشارى                  | شاري              | ۲۲     | ኘ۳     |
| الوجه                  | -<br>الوجة        | ۲      | ٧٤     |
| يجسع                   | بجيع              | 19     | ٧٤     |
| يومان                  | يومان             | ٤      | ٨٠     |
| مهمته                  | مهمتة             | ۲١     | ٨٨     |
| الميتة                 | الميتة            | ١٢     | 107    |
| باشًا من الآثام        | باشأ الآثام       | ١٩     | 107    |
| ولعــله عبد الله بن    | ولعله عبد الله بن | ۹ و ۱۰ | ١٥٨    |
| عبد العزيز بن محمد     | ابراهيم بن حسن    |        |        |
| بن سُعود و الله أعلم ا | بن مشاري الخ      |        |        |

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                             |
|--------|-------------------------------------|
|        |                                     |
| Y      | تقدمة معالي الشيخ حسن آل الشيخ      |
| 14     | مقدمة المؤلف                        |
| **     | ممارك محمد علي                      |
| 41     | مواقف المتحاربين                    |
| 40     | معركة القنفذة                       |
| 47     | هل طلب محمد علي الصلح ؟             |
| 44     | معركة بسل                           |
| ٤٤     | استسلام تربة                        |
| ٤٧     | معارك عسير                          |
| ٤٩     | الممركة مع طامي                     |
| ٥٢     | عودة محمد علي إلى مصر               |
| ٥٥     | معارك طوسون في الخبرا والرس         |
| ٥٧     | الصلح بين عبد الله وطوسون           |
| ٦٢     | رسالة من عبد الله بن سعود إلى طوسون |

| الصفحة     | الموضوع                                |
|------------|----------------------------------------|
| 70         | عودة طوسون الى مصر                     |
| 77         | محمد علي ينقض الصلح ؟                  |
| ٧١         | معارك ابراهيم باشا                     |
| ٧٢         | اختيار ابراهيم باشا للحملة على نجد     |
| ٧٤         | إعداد الحملة                           |
| <b>YY</b>  | ابراهيم باشا في المدنية                |
| 44         | رأي سادلر في شخصية ابراهيم باشا !      |
| <b>Y</b> A | ابراهيم باشا في الحناكية               |
| <b>Y9</b>  | معركة ماوية                            |
| ۸.         | سبب هزيمة عبد الله بن سعود             |
| ٨٣         | معوكة الوس                             |
| ٨٨         | هل جرت مفاوضات للصلح خلال ممركة الرس ؟ |
| 9.         | المسير الى الخبرا وعنيزة               |
| 97         | معركة شقراء                            |
| 4.4        | معركة ضرمى                             |
| 1          | العبيد حاولوا قتل ابراهيم باشا         |
| 1.4        | مأساة الدرعية                          |
| 1 • 9      | وصف القوى المتصارعة                    |
| 115        | وصف ابن بشر لتحصينات الدرعية           |
| 117        | بدء القتال                             |
| 117        | حريق الجبخانة                          |
| ١٢٣        | الهجوم العام على الدرعية               |
| 110        | معركة السهل البطولية                   |

| الصفحة<br> | الموضوع                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ١٢٦        | استسلام الإمام عبد الله بن سعود                                |
| 177        | عدد القتلى في معارك الدرعية                                    |
| ١٢٨        | مشاهير قتلي الدرعية                                            |
| 159        | بطولة الدرعية                                                  |
| 141        | بريدجس ينتقد سياسة عبد الله                                    |
| 122        | في مخيم ابراهيم باشا                                           |
| 178        | بعد الصلح : القتل والتمثيل ، والنفي ، والتخريب                 |
| 144        | أفراح محمد علي في مصر بسقوط الدرعية                            |
| 18.        | عبد الله بن سعود في مصر ومقابلته لمحمد علي                     |
| 117        | عبد الله بن سعود في استانبول واستشهاده                         |
| 155        | وثيقة التحقيق مع الإمام عبد الله بن سعود                       |
| 119        | تهديم الدرعية                                                  |
| 10.        | نفي وإبعاد آل سعود وآل الشيخ                                   |
| 104        | عودة ابراهيم باشا الى مصر                                      |
| 100        | عبد الله بن سعود كما يصفه ابن بشر                              |
| 107        | أمراؤه ، قضاته                                                 |
| 104        | ما كُتب عن عبد الله                                            |
| 171        | الدرعية كما يصفها كورانسيز                                     |
| ١٦٢        | الملحق : الوثائق                                               |
| 179        | كتاب سعود الكبير الى باباخان                                   |
|            | الوثيقة الأولى : رسالة طويلة من محمد علي الى السلطان العثاني ع |
|            | مطالبته بولاية الشام وانتصاراته في عسير وعود                   |
| 19 179     | الى مصر لاتمام الاستعدادات لغز الدرعية                         |

الموضوع الصفحة

|           | الوثيقة الثانية : كتاب طوسون الى ممد على عن عجزه عن               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|           | الاستيلاء على القصيم ونصيحته بالتظاهر                             |
| 190 - 191 | بالحرص على مصالحة الإمام عبد الله بن سعود                         |
|           | الوثيقة الثالثة : رسالة ابراهيم باشا الى والده عن حصار            |
| 199 - 197 | الرس وسبب التراجع عنه                                             |
|           | <b>الوثيقة الرابعة:</b> رسالة ابراهيم باشا الى والده عن بدء       |
| 1.1 - 3.7 | معارك الدرعية                                                     |
|           | الوثيقة الخامسة: رسالة ابراهيم باشا الى أبيه عن معارك             |
| T.9 - T.0 | الدرعية وحريق الذخائر                                             |
|           | الوثيقة السادسة: رسالة ابراهيم باشا الى أبيه عن استئناف           |
| *\* - *\• | الهجوم على الدرعية                                                |
|           | ا <b>لوثيقة السابعة</b> : ثلاث رسائل من ابراهيم باشا إلى أبيه ومن |
|           | محمد علي الى السلطان بضرورة الاستمرار في                          |
| 317 - 377 | احتلال نجد ! وملاحظات السلطان                                     |
| 177 - 770 | الوثيقة الثامنة : رسالة محمد علي عن تحركات محمد بن مشاري          |
| 377 - 577 | ا <b>لوثيقة التاسعة:</b> رسالة ابراهيم باشا عن معارك الدرعية      |
| 744 - 744 | <b>الوثيقة العاشرة:</b> رسالة السلطان العثاني إلى والي صيدا       |
| 717-71.   | الوثيقة الحادية عشرة : رسالة قبودان عن فتح تربة                   |
| 701 - 717 | الوثيقة الثانية عشرة: (التحقيق) مع الإمام عبدالله بن سعود         |
| 707 - 707 | مصرع الإمام عبد الله بن سعود في استانبول                          |
| 107 - 701 | الوثيقة الثالثة عشرة : رسالة ابراهيم باشا عن فنح شقراء            |

| الصفحة    | الموضوع                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771 - 177 | الوثيقة العربية الاولى: شكوى الشريف يحيى بن سرور                                                                                      |
| 777 - 077 | الوثيقة العربية الثانية : رسالة ماجد عريعر إلى والي بغداد                                                                             |
| 777 - 377 | ٣ رسائل منسوبة إلى الإمام عبد الله بن سعود                                                                                            |
| 777 — 770 | الوثيقة العربية الثالثة : رسالة السقاف عن ممركة ماوية                                                                                 |
| ***       | رسالة عباس ميرزا شاه العجم                                                                                                            |
| 7A0 — 7A• | جدول بأسماء البلدان المشهورة في الدولة السعودية الاولى<br>باللغتين العربية والافرنسية<br>( صورة فوتوغرافية عن المؤرخ الفرنسي مانجان ) |
| T+1 - TAY | فترة الحكم المصري – التركي<br>( عن ابن بشر )                                                                                          |
| *\7 - *·o | أخبار عهد الإمام عبد الله بن سعود<br>( عن الجبرتي )                                                                                   |
| *** - *14 | تراجم محمد علي باشا وطوسون باشا وابراهيم باشا<br>والسلطان محمود الثاني والشريف يحيى بن سرور<br>( عن خليل مردم بك )                    |
| 444       | جدول الخطأ والصواب                                                                                                                    |

طبع بمطابع دار الشيال للنشار والتاوزيع والطباعة ص ب ٢١٣٩ الرياض - ١١٤٧٥ ـ تليفون + فاكس ٢٨٨٠٠٤٧

# المتب للوكف

كتب معدة للطبع أو قيد الإعداد

\_معاوية

\_ الأسطول الإسلامي

ـ ابن خلدون

ـ خالد بن صفوان

ديوان شعر

الصلات الدولية في الإسلام

أيوب

الخ . .

مسرحیات:

ـ زنوبيا

ـ كليوباترة

\_ بلقيس \_ ملكة سبأ

\_ المطلقات

الدستور السوري، باللغة الفرنسية

عبقرية الإسلام في أصول الحكم \_ أوراق الذهب

الحقوق الدستورية

الحقوق الرومانية

الحقوق المدنية الفرنسية

الحقوق الجزائية الخاصة

أوراق

تاريخ البلاد العربية السعودية :

١ \_ عهد التأسيس

٢ ـ عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد

٣ ـ عهد الإمام سعود

٤ ـ عهد الإمام عبدالله بن سعود

\_فيصل، تاريخ مملكة في سيرة زعيم

- الإمام تركى بن عبدالله

رجل في جلد آخر، وقصص صغيرة

## المؤلف

- ولد في دمشق، ونال الشبهادة الثانوية في سن مبكرة جداً، وتكاد لا تصدق.
- نال شهادة الحقوق في دمشق، وشهادة الحقوق من كلية الحقوق في باريس، ودكتوراة الدولة في الحقوق العامة والخاصة من جامعة باريس، وشهادة في فقه اللغة، وشهادة في الأخلاق وعلم الاجتماع من السوربون، وشهادة في الصحافة من معهد العلوم الاجتماعية العليا بباريس.

#### مناصب السابقة:

- \_ نائب دمشق مراراً.
- وزيس الشباب والدعاية (الإعلام)، ووزير العدل ووزير المعارف مراراً.
- استاذ ذو كرسي في كلية الحقوق بدمشق، ورئيس
   الجامعة بالوكالة مراراً.
  - عضو المجمع العلمي العربي بدمشق.
- كبير المستشارين في وزارة المعارف، بالمملكة العربية السعودية، ومستشار في دارة الملك عبدالعزيز
  - رئيس تحرير المجلة العربية.
- وقد أصدر في دمشق مجلة «الحياة الأدبية» ثم جريدة «النضال» وتراس تحرير جريدة «الجزيرة» وكتب مقالات وبحوثاً أدبية في مجلات وصحف كثيرة في سوريا ولبنان ومصر.

